

www.helmelarab.net

## الشي الأول

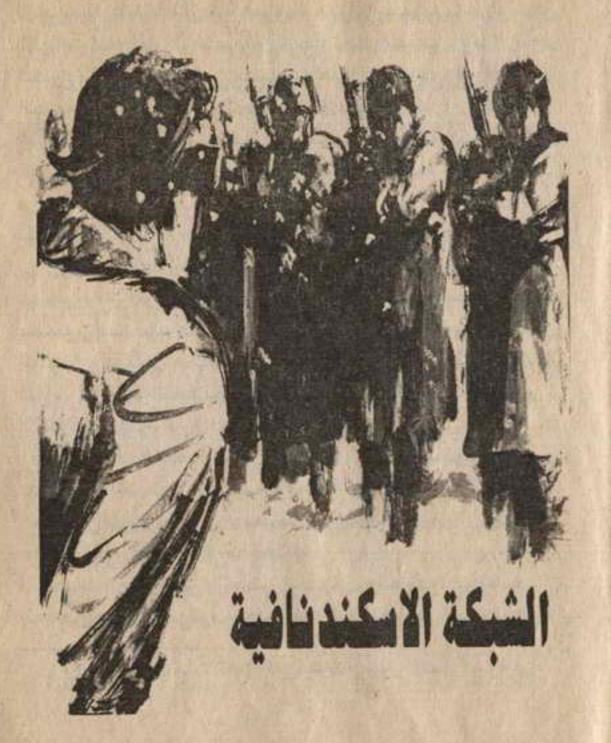

## رجل المستحيل

(أدهم صبری).. ضابط مخابرات مصری، يرمز اليه بالرمز (ن-١).. حرف (النون)، يعنی أنه فنة نادرة، أما الرقم (واحد) فيعنی أنه الأول من نوعه؛ هذا لأن (أدهم صبری) رجل من نوع خاص.. فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، من المسدس إلي قاذفة القنابل.. وكل فنون القتال، من المصارعة وحتی التایکوندو.. هذا بالإضافة إلی إجادته التامة لستُ لغات حیّة، ویراعته الفائقة فی استخدام أدوات التنگر و (المكیاج)، وقیادة السیارات والطائرات، وحتی الغواصات، إلی جانب مهارات أخری متعددة.

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة لقب (رجل المستحيل).

د. نبيل فاردق

انخفضت درجات الحرارة إلى حد رهيب ، يتجاوز المعدّلات الطبيعية لمنطقة قارصة البرودة ، مثل (سيبيريا) ، وأشار مقياس البرودة إلى خمسين درجة تحت الصفر ، وبدا جنود الحراسة الذين يحيطون باسوار المعتقل الرهيب ، في قلب تلك البقعة المخيفة ، أشبه بالدبية ، داخل معاطف الفراء السميكة ، التي يرتدونها ، والتي تخفي أجسادهم باكملها ، حتى بداية اقدامهم ، التي غاصت داخل احذية سميكة مبطئة بثلاث طبقات من الفراء ، في محاولة لاتقاء البرد الشديد ، والجليد الذي يفهمر بلا انقطاع ، منذ ثلاثة أيام ..

ووسط كل هذه الظروف ، وعلى الرغم من الحالة الرهيبة للطقس ، برز فريق من الجنود السوفييت في ثكناتهم (\*) ، وهم يحملون بنادقهم العتيقة ، ويجرون في قسوة رجلاً متين البنيان ، مفتول العضلات ، شبه فاقد الوعى ، تثير حالته المزرية ، وثيابه الخفيفة التي لا تتناسب قط مع ذلك الطقس ، الشفقة في قلب أكثر وحوش العالم قسوة وضراوة ..

ومن خلف الجنود ، ظهر الضابط ( اندريه فينوفيتشى ) بملامحه القاسية الصارمة وقوامه الممشوق ، وتابع حركة الجنود واسيرهم في برود يعدُ من ابرز سماته ، قبل ان يقول : - اوقفوه عند ذلك الجدار هناك .

جذب الجنود الرجل حتى الجدار ، والصقوا ظهره به ، إلا انه عجز تمامًا عن الوقوف وحده ، فقال (فينوفيتشي) في صرامة :

- ثبتوه إلى الجدار باية وسيلة .

أسرع الجنود ينقذون الأمر دون مناقشة ، فاحاطوا وسط الرجل بحبل سميك ، وربطوا الحبل في مسمار معدني ضخم ، بدا وكانه معد لهذا الغرض بالتحديد ، على ارتفاع ثلاثين سنتيمترا من رأس الرجل ، الذي حاول أن يقول شيئًا ما ، إلا أن التهالك الشديد الذي أصابه ، مع تلك البرودة الشديدة ، التي تنخر عظامه ، منعاه من التفوّه بأكثر من غمغمة غير مفهومة ، في حين انعقد حاجبا (فينوفيتشي) في صرامة مخيفة ، وهو يقول للرجال :

- اتخذوا أماكنكم.

أسرع الجنود يصطفون في خط مستقيم ، على مسافة ستة أمتار من الرجل المقيد ، في حين رمقه ( فينوفيتشي ) بنظرة متشفية ، وهتف :

- استعد ـ

رفع الجنود فوهات بنادقهم ، وصوبوها إلى صدر الرجل ، فقال (فينوفيتشي) ، وهو يشير إلى جنديين ، يقفان أمام عنبر المعتقلين الرئيسي :

- هئا

استدار الجنديان يفتحان باب العنبر الضخم ، وراحا يسوقان المعتقلين أمامهما ، وهما يلوّحان بعصى رفيعة ، تدور في الهواء تارة ، ثم تسقط على رأس أحد المعتقلين تارة أخرى ، حتى صنعا منهم قوسًا كبيرًا ، يواجه جنود كتيبة الإعدام ، والجدار الذي قيدوا الرجل إليه .

كان المعتقلون يرتجفون في شدة ، من فرط البرد والرهبة ،

<sup>( - )</sup> تدور احداث هذه القصة ، قبل سقوط وانهيار الاتحاد السوفيتي .

- باللخسارة با (أدهم) .. باللخسارة!

بلغت الكلمات أذن (فينوفيتشي) الحساسة ، على الرغم من خفوتها ، فالتقط نفسا عميقاً من الهواء البارد ، وتالقت عيناه في ظفر ورضا ، ثم استدار إلى كتيبة الإعدام ، وقال في صرامة ، وهو يرفع يده ويخفضها :

- 110

ولم تكد يده تنخفض ، حتى انطلقت رصاصات بنادق كتيبة الإعدام ..

واصابت كلها الهدف ..

وبلا استثناء ..

وانتفض جسد الرجل في عنف ، وتفجّرت بقع الدم من صدره وراسه وعنقه .. ثم تهاوت راسه على جسده ..

وران على الساحة صمت رهيب ...

رهيب ..

رهيب ..

ووسط كل هذا الصمت ، اتجه احد الجنود إلى الرجل ، في خطوات واسعة ، والتقط معصمه ، وتوقف لحظة لقياس نبضه ، ثم اعتدل في وقفة عسكرية ، وقال في حسم :

انتهى الأمر.

وتالقت عينا (فينوفيتشى) ببريق قوى ظافر ، فى حين لم تحتمل عيون المعتقلين ، فتفجّرت منها الدموع الحبيسة ، وسالت مع الياس والمرارة ، و ...

ولكن مهلاً ..

هذه ليست بداية الاحداث بالتاكيد ..

ومن نظرات (فينوفيتشي) الصارمة المخيفة ، وهو يدير عينيه في وجوههم ، قبل أن يقول بصوت جهوري ، يفيض بالقسوة والصرامة :

- ينبغى أن تعلموا جميعًا أنه لا أحد يمكنه مخالفة النظام والقواعد هنا ، ومن يفعل سيلقى مصيرًا أسوا من أبشع كوابيسه .. هل تفهمون !

ران عليهم صمت رهيب ، وكلهم يتطلّعون إليه فى خوف ، وحلوقهم جافة من شدة التوتر ، فأدار عينيه فى وجوههم ثانية ثم تابع :

- وامام عيونكم مثال لتأكيد ما قلته .. كلكم تعرفون ذلك المعتقل المصرى ( ادهم صبرى ) .. وتعرفون ما فعله ، وكيف حاول أن يبدأ تمردًا ، وأن يتصدى الوامرنا وقواعدنا ويتحدّاها .

وانعقد حاجباه على نحو مخيف ، وهو يستطرد :

- وسيدفع الثمن غالبًا .

استدارت العيون في حسرة إلى الرجل المقيد ، والذي عقدوا امالهم عليه ذات يوم ، في ان يحمل إليهم لمحة الحرية ، أو شرارة الثورة ، أو حتى الأمل في التصدي للقسوة والدكتاتورية الرهيبة ، التي تعد سمة من سمات معتقل (سيبيريا) الشهير .

ومن بعض هذه العيون انهمرت دموع الياس والقهر والمرارة .. وتجمعُدت تلك الدموع على خدود اصحابها ، وشاركت الدموع الأخرى ، التي تجمعُت في اعماق الآخرين ، قبل حتى أن تولد ..

وفى مرارة ، تمتم احدهم ، وهو يتطلُّع إلى الرجل المقيد :

أشارت عقارب الساعة إلى الثالثة وست عشرة دقيقة بالتحديد، في صباح أحد أيام الشتاء الباردة، عندما ارتفع رنين الهاتف الخاص، المجاور لفراش (أدهم صبري)، فاستيقظ على الفور، واستعاد عقله وذهنه نشاطهما في تلك الثانية، التي امتدت يده فيها، ليلتقط سمًاعة الهاتف، ويقول في صوت متزن صاف:

- هنا ( ادهم صبرى ) .. من المتحدّث .

اتاه صوت مدير المخابرات العامة المصرية شخصيًا ، وهو

- إنه أنا يا (أدهم) .. أعلم أن الوقت متاخر للغاية ، وأنك عدت منذ خمس ساعات فحسب من (أثينا) ، وأن مهمتك هناك لم تكن بالهيئة ، ولكننى أريدك في مكتبى في تمام الرابعة .. هل يمكنك هذا!

نهض ( أدهم ) من فراشه بالفعل ، وهو يجيب :

- بالتاكيد .. ستجدني أمامك في الرابعة بالضبط .

قالها ، وانهى الاتصال ، ثم بدا فى إجراءاته الصباحية فى نشاط جمّ ، وكانما نهض على الفور من نوم عميق ، استغرق عشر ساعات أو أكثر ..

وعندما دقت ساعة الحائط ، في مكتب مدير المخابرات ، معلنة تمام الرابعة ، كان ( ادهم ) يدق باب مكتبه ثلاث دقات منتظمة ، بدت وكانها صدى لبعض دقات الساعة ، حتى أن المدير ابتسم ، وهو يقول في ثقة :

- ادخل يا ( ادهم ) -

فالبداية لم تكن في معتقل (سيبيريا)(\*) بل ولم تكن في ( الاتحاد السوفيتي ) كله .. لقد بدأت مهمة ( ادهم ) الفعلية في ( هلسنكي ) عاصمة ( فنلندا ) ..

وهذا يثير بالطبع موجة من التساؤلات ..

لو أن المهمة الفعلية كانت في ( هلسنكي ) ، فكيف وصل ( أدهم ) إلى ( سيبيريا ) ؟ ! ...

وإلى معتقلها بالتحديد ؟! ..

ولماذا تم اعتقاله ؟! ...

وكيف ؟ ١ ..

ثم دعونا ننتقل مباشرة إلى السؤال الرئيسي ..

ما مصيره هناك ١١.

هل لقى مصرعه بالفعل ، ام ... ؟ ! ..

وللحصول على جواب لكل هذه التساؤلات ، يحتاج الامر إلى العودة إلى ما قبل حتى أن تبدأ المهمة الفعلية ..

وإلى نقطة البداية ..

إلى (القاهرة) ..

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> سيبيريا: الاسم الشائع للجزء الأسيوى من الاتحاد السوفيتى، تحتل الثلث الشمالى من أسيا، وتمتد من جبال ( الاورال ) حتى المحيط الهادى، ومن المحيط القطبى حتى ( منغوليا ) و ( منشوريا ) ، وزراعة الحبوب بها عامل هام للغاية في الاقتصاد السوفيتي ( الروسى حاليًا ) ، وبها مناجم غنية بالذهب والمعادن المختلفة .

دلف ( ادهم ) إلى الحجرة في خفة ، وبدت ابتسامته يقظة متالقة ، وهو يقول :

- صباح الخيريا سيدى .

أشار إليه المدير بالجلوس ، مجيبًا :

- صباح الخيريا (ن-١) .. اجلس ، واستمع إلى جيدًا .

كانت بداية سريعة ، ولكن ( ادهم ) اعتاد استيعاب ذلك الإيقاع ببساطة ، منذ صباه ، عندما دربه والده ( رحمه الله ) على هذا ، لذا فلم يبد ادنى انزعاج ، عندما دفع إليه المدير ملفًا ضخمًا ، وهو يقول :

- راجع هذه المعلومات في سرعة .

فتح ( ادهم ) الملف ، وجرت عيناه فوق صفحاته بسرعة ، والتقط من بينها صورتين ، قائلاً :

- إنه ملف الشبكة الإسكندنافية .. هل استعادت نشاطها انبة ؟!

اوما المدير براسه إيجابًا ، وقال في حزم :

- ويصورة مخيفة .

ثم أزاح الملف جانبًا ، مستطردًا :

- والمخيف هذه المرة هو أن الشبكة الجديدة تعمل تحت
ستار قانونى تمامًا ، فلقد اجتمع الأربعة الذين تبقوا منها :
السويدية ( انجريد ديلمار ) ، والدانماركي ( هانز جوردان ) ،
والفنلنديان ( بيير ثوردال ) و ( باتون هال ) ، وأنشئوا شركة
كبيرة لتصدير آلات التنقيب والمعدّات الثقيلة ، واتخذوا مقرّا
لها مدينة ( هلسنكي ) عاصمة ( فنلندا ) ، وأصبحوا من رجال
الأعمال المعروفين والمرموقين هناك ، يبرمون عقودهم بمنتهي

الشرف ، ويسددون ضرائبهم بكل امانة ، ولكن لدينا شكوك قوية تشير إلى أن هذه الشركة تخفى وراعها نشاطًا غير مشروع ، يتعلّق بنشاطهم السابق ..

ومال نحو ( ادهم ) ، مضيفًا في حسم :

- الجاسوسية .

انعقد حاجبا (ادهم)، وهو يقول:

- وهل تستند هذه الشكوك إلى دلائل قوية ؟

تراجع المدير ، وهو يلوِّح بيده ، قائلاً :

- بالتاكيد .

ثم شبك اصابع كفيه امامه ، وهو يتابع في اهتمام :

- فى الآونة الأخيرة رصد جواسيسنا لقاءُ خاصًا ، تُمَ فى سرية بالغة ، وإجراءات امن مبالغ فيها ، بين ( باتون هال ) ، محامى الشبكة وثعلبها الأول ، وبين ضابط الموساد الكهل ( مائير شالوم ) .

رقع ( أدهم حاجبيه ) ، وخفضهما قائلاً :

- أه: ( مائير شالوم ) .. الذئب الأرقط ، كما يطلقون عليه في ( الموساد ) ..

عجبًا !! .. هل قَرُرت الشبكة الاسكندنافية (\*) أن تمد جسور الصداقة بينها وبين ( الموساد ) ؟ .. بعدما ساءت علاقتها بالمخابرات السوفيتية (KGB) ؟!

اجابه المدير في جدية :

- ربما .. وربما يحدث العكس .. أن ( الموساد ) هو الذي

<sup>( \* )</sup> الاسكندنافية : مصطلح يطلق على مجموعة دول ، في شمال ( أوربا ) مثل : ( الدنمارك ) ، و ( النرويج ) ، و ( السويد ) ، و ( فنلندا ) .

يسعى لإقامة روابط مع الشبكة الاسكندنافية .. وفي كل الاحوال ، ينبغى أن نشعر بالقلق ، فأى اتحاد بين اثنين من العقارب ، لا يمكن أن يعنى إلا المزيد والمزيد من السموم .

سال ( ادهم ) في اهتمام:

- وما دورى بالضبط في هذه العملية ؟

انعقد حاجبا المدير في اهتمام ، وهو يجيب :

- نريد أن نقتحم عالم الشبكة الاسكندنافية ، وأن نغوص فى أعماقها ، ونسبر أغوارها ، ونكشف كل ما يختفى وراء ذلك الستار الحديدى الأنيق ، وما يكمن خلف لقاء (هال) و (شالوم).

وعاد يميل نحوه ، مستطردًا في حزم :

- باختصار .. نريد ان نزرع عميلاً داخلها .

قال (أدهم) في بطء:

- والمفترض أننى هذا العميل .. اليس كذلك ؟

عاد المدير إلى جلسته المعتادة ، وهو يجيب :

- بالتاكيد .. ومن سواك ؟! هؤلاء الجواسيس من أذكى وأبرع من عمل في مجال الجاسوسية الحرة ، وسيمكنهم كثنف أي جاسوس ، يحاول التسلّل إلى صفوفهم ؛ لذا فهم يحتاجون إلى محترف من طراز خاص ، يمكنه أن يتالق ، عندما يعمل منفردًا ، ولديه موهبة ارتجال الخطط ، طبقًا لمقتضيات الموقف ، ولا يحتاج إلى إجراء أية اتصالات مع قيادته طوال الوقت ..

وصمت لحظة ، هزّ خلالها راسه قبل أن يضيف :

- إنهم يحتاجون إلى رجل مثلك يا (ن-1).

اوما ( ادهم ) براسه ، واشار بيده ، قائلاً :

- عظيم .. هذا شرف لي بالتاكيد يا سيِّدي ، ولكنني أعتقد

اننا نغفل نقطة بسيطة ، فكل من الفنلندى (بيير ثوردال) ، والإسرائيلي (مائير شالوم) يعرفني جيدًا ، وسبق له أن التقى بي في صراع ما(\*) ، وسيمكنهم تعرفي من اللحظة الأولى .

ابتسم المدير ، وهو يقول :

- مستحيل! .. عندما تتنكر ببراعتك المذهلة ، لا يمكن لأى شخص أن يتعرُفك .. لقد اختبرنا هذا بانفسنا .

هزُ ( أدهم ) كتفيه ، قائلاً :

- ليس من السهل أن يصافظ المرء على تنكر مستقن طوال الوقت .

ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة جذلة ، وهو يستطرد :

- ولكن الأمر لا يمكنه مقاومة إغراء التجربة .

اتسعت ابتسامة المدير ، الذي لم يشك لحظة واحدة في قبول ( أدهم ) للمهمة ، وسمع هذا الأخير يسال في اهتمام :

- هل توجد خطة محدودة ، أم أنه على أن أرتجل منذ البداية ؟

أجابه المدير، وهو يلتقط بضع أوراق من درج مكتبه:

- دع الارتجال لوقته ، أما الأن فستتبع خطة بسيطة للغاية .. لقد أعلنت الشركة عن رغبتها في التعاقد مع طيار من الفئة الأولى ، لقيادة طائرة خاصة ، وغدًا موعد الاختبار ، في الثالثة ظهرًا .

ارتفع حاجبا (ادهم)، وهو يقول: - الثالثة ظهرًا ؟! هذا يعنى انه ..

<sup>( \* )</sup> لم يتم نشر هذه العمليات بعد .

## ٧- أجنحة الخطر..

توقفت سيارة المانية انيقة ، امام مبنى فاخر ، فى قلب العاصمة الفنلندية (هلسنكى) ، واسرع سائقها يسابق حارس البناية ، لفتح باب السيارة الخلفى ، وانحنى كلاهما فى احترام شديد امام السيدة الأنيقة ، والتى هبطت منها ، داخل معطف من الفراء السميك حاملة كلبًا صغيرًا ، من نوع يهواه الأثرياء ، احيط عنقه بطوق من الماس الطبيعى ، يتالق ببريق يخطف الأبصار ، ويشف عن مدى ثراء صاحبته ، التى ناولت الكلب لحارس البناية فى تعال ، قائلة :

- اعتن به جيدًا .

أجابها الحارس في احترام شديد:

- بالطبع ياسيِّدتي .. بالطبع .

عبرت السيدة باب البناية في خطوات رشيقة سريعة ، واستقبلها داخلها حارسان مسلحان ، قاداها إلى المصعد ، الذي استقلته إلى الطابق العاشر والأخير ، وهي تسوى شعرها الأشقر المتناثر في اناقة ، وتتطلع عبر جداره الزجاجي إلى الحديقة الكبيرة في مدخل المبنى ، والنافورة الرقيقة التي تتوسطها ، ورجال الأمن الذين يتابعون المصعد في اهتمام ، وهم يبلغون زملاءهم باعلى ان السيدة في الطريق ..

وعندما وصل المصعد إلى الطابق الأخير ، كان الزملاء قد استقبلوا الرسالة ، واستعدوا لاستقبال السيدة ، فالتقط احدهم معطف الفراء ، وهو يختلس النظر إلى ثوبها الضيق ، الذي يبرز مفاتنها ، وهي تتجه نحو ردهة واسعة ، قائلة في صرامة

- أنه عليك أن تسافر في طائرة السادسة والنصف .. هذا صحيح .. ولهذا أيقظتك من نومك .. لقد أعدنا لك جواز سفر ، وأوراق هوية ألمانية ، باسم (أدولف زيلمان) .. طبار سابق في شركة (لوفتهانزا) ، وستجد حقيبتك في انتظارك في مطار (لندن) ، الذي ستصل إليه ، قبل أن تستقل الطائرة المتجهة إلى (هلسنكي) ، والتي ستصل إليها في الواحدة ظهرًا .. وهذا يعنى أنه سيكون أمامك ساعتان ، لتستعد لاختبار الطيران .

وناوله الأوراق وجواز السفر ، وهو يبتسم ، مستطردًا :

- وهناك نقطة واحدة ينبغى أن تدركها جيدًا ، فالذى سيجرى الاختبار هو (هانز جوردان) بنفسه ، وهو طيار مقاتل سابق فى الجيش الدنمركى كما تعلم ، ومعنى هذا أنه لن يختار إلا أبرع الطيارين .

ابتسم (أدهم) في ثقة تحمل لمحة من السخرية ، فاتسعت ابتسامة المدير بدوره ، وهو يكمل :

- ولهذا أيضًا ، وقع اختيارنا عليك .

ولم يتبادلا بعدها كلمة واحدة ..

فقط تصافحا في قوة ، ثم حمل ( ادهم ) أوراق ( أدولف زيلمان ) ، وغادر مكتب المدير ، ومبنى المخابرات العامة كله ، متجهًا إلى المطار ..

فلقد بدأت مهمته ..

وبدأ الخطر.

\* \* \*

- كما تأمرين يا سيّدتي .

قبل أن تصل إلى القاعة فتح (بيير ثوردال) بابها ، وابتسم ابتسامة لا تحمل أدنى قدر من المودة ، وهو يقول :

- صباح الخير يا أسيرتى .. لماذا تبدئين صباحك ثائرة هكذا ؟

رمقته بنظرة صارمة ، وهي تجيب :

- لقد تجاوزت الثانية ظهرًا .

رفع حاجبيه بحركة مصطنعة ، وهو يقول :

- حقًّا ؟! .. يبدو أن شمس جمالك قد بهرت عينيُّ ، حتى تصوّرت أننا في الصباح الباكر .

مطّت شفتیها علی نحو یوحی بان عبارته لم ترق لها ، ثم تجاوزته ، مشیحة بوجهها عنه ، ولوّحت بأصابعها لـ (هانز) قائلة :

> - كيف حالك ؟ .. اخبرونى انك تستعد للانصراف . اجابها (هانز) في برود :

> > - اختبار الطيران يبدأ بعد أقلُ من ساعة .

جذبت مقعدًا ، وجلست في بطء ، ووضعت إحدى ساقيها فوق الأخرى ، ثم تطلعت إلى أظفارها الطويلة ، المطلية في عناية ، وقالت :

- لماذا تأخر ( هال ) ؟

اجابها ( ثوردال ) ، وهو يغلق باب القاعة في إحكام :

- اجتماعه مع الإسرائيلي استغرق وقتًا أكثر مما ينبغي،

ولكنه يقول: إنه حصل على صفقة جيدة.

أدارت عينيها إليه ، وقالت في دهشة ساخرة :

شديدة ، لا تتناسب مع جـمالها الواضح ، على الرغم من سنـوات عمـرها ، الذي تجاوز منتصف الأربعينات بعام أو عامين :

- هل وصل الباقون ؟!

اجابها أحد رجال الأمن ، وهو يتحرك خلفها في خطوات واسعة :

- مسيو (بيير) هنا ، ومسيو هانز وصل منذ دقائق ، ويستعد للذهاب إلى المطار ، لإجراء اختبارات الطيران للمتقدمين للوظيفة ، اما مسيو (هال) ، فلم يصل بعد .

مطّت شفتيها الجميلتين ، قائلة في غضب :

- ولماذا لم يصل بعد ؟! .. لقد تجاوزنا الثانية بالفعل . أجابها الرجل في سرعة :

- لقد اتصل هاتفيًا من سيارته ، وقال إنه في الطريق يا سيُدتي ، وسيصل بعد قليل .

عادت تمطُ شفتيها في غضب ، وهي تتجه إلى قاعة الاجتماعات ، قائلة :

- ذلك الوغد يعلم اننا لا نستطيع بدء الاجتماع بدونه . خُيل لرجل الأمن انه لم يسمع جيدًا ، فسالها في شيء من الدهشة :

- ماذا يا سيَّدتي ؟ !

التفتت إليه في حركة حادة ، وقالت :

- ليس في هذا من شانك .. هيا .. اغرب عن وجهي ، ولا تتبعني هكذا كظلي .. أنا أكره هذا .

تراجع الرجل على الفور وهو يقول:

- نعم .. كل ما طلبه الإسرائيليون هو التعاون ، ما بين جهاز مخابراتهم ( الموساد ) ، وشبكتنا الاسكندنافية .. وهذا مقابل خمسة ملايين عدًا ونقدًا .

سالته (انجريد) في قلق:

- وما صورة التعاون التي اقترحوها ؟

ادار (هال) عينيه في وجوههم ، ثم جذب مقعدًا ، وجلس بينهم قائلاً :

- كل ما يطلبونه هو أن نعاونهم على أختراق المضابرات السوفيتية .

اتسعت عيونهم في مزيج من الذعر والذهـول ، وبدا صوت (هانز) اشبه بصرخة فزع ، وهو يهتف :

- المضابرات السوفيتية ؟! .. هل جننت يا رجل ؟! .. هل تريد منا أن نتعاون مع الإسرائيليين ضد السوفييت ؟! اشار ( هال ) بيديه قائلاً :

- رويدكم يا رفاق .. الأمر ليس بالصعوبة التى تتصورونها .. عندما بدأت مفاوضاتى مع ذلك الإسرائيلى ، أدركت على الفور أنه يعلم أن اتصالاتنا بالمخابرات السوفيتية لم تنقطع تمامًا ، وأنه مازال لنا عميل فى قلبها ، وأن رؤساءه قد أرسلوه لإقناعنا باستغلال هذا العميل لحسابهم .

- صفقة جيدة مع يهودى ؟ لوّح ( ثوردال ) بيده قائلاً :

انا لا أثق بالإسرائيليين قط، ولو أن الصفقة رابحة ،
 فهى لصالحهم حتمًا :

قال ( هانز ) في سرعة :

- دعونا لا نتعجل الأمور .. (هال) سيصل ما بين دقيقة وأخرى ، وسنعرف منه كل التفاصيل .

لم يكد يتمَ عبارته ، حتى ارتفع صوت ( هال ) من عند الباب ، هاتفًا :

- لقد وصل بالفعل.

التفتت العيون كلها إليه ، وهو يدلف إلى القاعة في نشاط ، ويضع حقيبته على مائدة الاجتماعات ، وسالته ( انجريد ) :

- ماذا فعلت مع (شالوم) ؟!

ربُّت على الحقيبة ، قائلاً بابتسامة ظافرة :

- اقنعته أن يمنحها الملايين الخمسة ، التي تحتاج إليها . سأله ( ثوردال ) بسرعة :

- مقابل ماذا ؟ ١ .. الإسرائيليون لا يمنحون الملايين ، إلا لو كانت ستدرّ عليهم المليارات .

التفت إليه ( هال ) ، وهز كتفيه ، قائلاً :

- كل ما طلبه الرجل هو التعاون .. فقط التعاون مع ( الموساد ) .

انعقد حاجبا ( انجرید ) فی شك ، وتمتم ( هانز ) فی حذر :

- التعاون ؟ ١

اجاب (هال) في حماس:

ثم تراجع في مقعده ، وابتسم ، قائلاً :

وهم لم يعارضوا هذا قط .. سيحصلون على مايريدون ، ويمنحوننا ما نريد .

قالت (أنجريد) في صرامة:

- ومن أدراك أنهم لا يسعون إلى العكس ، وأنهم لا يتعاونون مع السوفيت ضدنا ؟

هزُ كتفيه ، قائلاً :

- ولماذا يفعلون هذا؟

اجابه (هانز) في حزم:

- ليكشفوا عميلنا في الـ (كي . جي . بي ) .

مال ( هال ) إلى الأمام ، وقال بابتسامة واثقة :

- اطمئن .. لن يمكنهم هذا .

ساله ( ثوردال ) :

- كيف أيها العبقرى ؟ ألن يحصلوا على ما يريدونه من معلومات عن طريقه ؟

أشار (هال) بسبًابته ، وحافظ على ابتسامته الواثقة ، وهو يقول :

- لن يحدث الأمر بهذه البساطة .. لقد درست الموضوع جيدًا ، قبل أن أوافق على عقد الصفقة .. إنهم لن يلتقوا بعميلنا قط ، ولن يعرفوا حتى اسمه .. كل ما سيحدث هو أنهم سيطلبون منا المعلومات ، ونطلبها نحن من عميلنا ، الذى يرسلها إلينا ، فنسلمها نحن للإسرائيليين ، ونحصل على الثمن .. باختصار .. سنكون سماسرة معلومات فحسب ، مقابل مبلغ ضخم من المال .

تبادل ( هانز ) نظرة قلقة مع ( انجريد ) ، في حين انعقد

- من الواضح أنهم لم ينسوا بعد عملية الدكتور (إسرائيل)، وأنهم ينشدون الانتقام من السوفيت(\*).

انعقد حاجبًا ( ثوردال ) ، وهو يقول في عصبية :

- تتحدّث عن الأمر كما لو كان سهلاً بسيطًا .

هزُ ( هال ) كتفيه ، قائلاً :

- إنه كذلك بالفعل .. كل ما يطلبه الإسرائيليون هو ان يحصلوا على بعض المعلومات ، عن المخابرات السوفيتية ، عن طريق عميلنا هناك .

لوِّح ( ثوردال ) بسبَّابته في وجهه قائلاً في صرامة :

- اسمع يا (هال) .. لدى خبرة طويلة في التعامل مع اليهود ، ولو أردت نصيحتى ، فلا تثق بإسرائيلي قط .. إنهم ، ومهما بدوا لك طيبين ودودين ، لا يعرفون إلا صالحهم فقط ، ويمكنهم أن يدوسوا أمهاتهم بأقدامهم ، في سبيل هذا .

ابتسم (هال) ، وهو يقول:

- كل مخلوق في الدنيا يسعى لصالحه يا عزيزي (بيير) ..

<sup>(\*) (</sup>إسرائيل بيير) ضابط برتبة كولونيل ، واستاذ في جامعة (تل ابيب) ، ومستشار الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية ، ومؤرخ عسكرى في وزارة الدفاع الإسرائيلية ، ومحرر في جريدة (هامشمار) ، ومعلق عسكرى لجريدة (ها ارتس) ، كشف الإسرائيليون فجاة انه جاسوس سوفيتي ، وتمت محاكمته بهذه التهمة ، دون أن يدرك الإسرائيليون أن عشيقته (ريناتا) كانت تعمل لحساب المصريين ، وتنقل إليهم بانتظام كل المعلومات والوثائق ، التي يعدها (إسرائيل) لإرسالها إلى السوفييت ، اي المعلومات والوثائق ، التي يعدها (إسرائيل) لإرسالها إلى السوفييت ، اي انه كان يعمل لحسابنا دون أن يدري .

هذا الامر .. فكروا جيدًا وحاولوا تخيل مدى ما سنحصل عليه من مزايا ، بتعاوننا مع جهاز مخابرات قوى مثل (الموساد) .

غمغمت ( انجريد ) ، وهي تلقى نظرة اخرى على اظفارها الجميلة :

- اطمئن .. سنفعل .

انفض الاجتماع بعد هذه العبارة ، وانطلق (هانز) بسيارته ، للحاق باختبارات الطيران ، في حين اتجه (ثوردال) و (انجريد) إلى مكتبيهما في الطابق التاسع ، وبقى (هال) وحده ، صامتًا ساكنًا ، يتطلع عبر النافذة إلى العاصمة الفتلندية في شرود ..

لقد كان أكثر من يهمه عقد مثل هذه الصفقة مع الإسرائيليين .. ولديه اسبابه لهذا ..

وهي اسباب لا يمكن التصريح بها ..

لا يمكن أبدًا ..

\* \* \*

استرخى (هانز جوردان) فى مقعده فى ضجر ، يراقب طائرة التدريب ، التى تحلِّق فى السماء ، وبداخلها احد الطيارين الجدد ، الذين تقدَّموا للاختبار ، ومطَّ شفتيه ، وهو يزيح صورة الطيار جانبًا ، مغمغمًا :

- لا يصلح .

لم يكن الطيّار ، الذي يقود الطائرة فاشلاً ، إلا أن عمل (هانز) السابق كطيار مقاتل ، كان يضفى على مزاجه سمة خاصة ، فهو لا يقبل بالجودة العادية قط ..

إنه يبحث عن طيار من طراز خاص ..

حاجبا ( ثوردال ) في شدة ، وهو يحاول استيعاب الموقف ، ثم لم يلبث أن هزُّ رأسه ، متمتمًا :

- لا تثق ابدًا بإسرائيلي .

مطّ ( هال ) شفتيه ، وتراجع في مقعده ، وقلب كفيه ، قائلاً :

- اعتقد أن موقفكم متعنت بحق هذه المرة .

ثم عاد يعتدل ، مردفًا في غضب :

- الا تثقون ببراعتى كمحام؟!

عادوا يتبادلون تلك النظرة الصدرة القلقة ، ثم لم يلبث (هانز) أن نهض ، قائلاً :

- الا يمكن إرجاء مناقشة هذا الأمر ، حتى اعود من اختبارات الطيران ؟

قال ( هال ) في عصبية :

- هذا الأمر اكثر أهمية من اختبارات الطيران.

اجابه (هانز) في صرامة:

- لقد حدّدت بنفسى موعد عقد الاختبارات ، ولن اتراجع عن قولى قط .

وافقته (انجريد) بإيماءة من راسها ، قائلة :

- هذا افضل يا (هال) .. الأمر يحتاج إلى بعض التروى والتفكير ، قبل اتخاذ قرار حاسم ، في امر حيوى كهذا . واندفع ( ثوردال ) قائلاً :

- وانا اتفق تمامًا مع (انجريد) و (هانز).

بدا الضيق والغضب على وجه (هال) ، وهو ينهض بدوره ، قائلاً :

- فليكن .. خذوا وقتكم ، ولنلتق هنا صباح الغد ، ونحسم

- امازال هناك آخرون ؟ أجابه المدرَّب :

نعم .. ثلاثة .. احدهما المانى ، والآخران نرويجيّان .
 صمت (هانز) لحظة ، وهم بصرف الطيارين الثلاثة ، ثم لم
 بلبث أن قال :

- فليكن .. دعنا نختبر الألماني أولاً .

اعتدل المدرُّب، وهتف:

- تعال يا (زيلمان) .

تقدُم (أدهم) نحو (هانز) ، الذي تطلّع إليه لحظة ، وقارن وجهه بصورته المدونة في طلب الإختبار ، ثم راح يتطلّع إليه بضع لحظات في صمت ..

كان (أدهم) قد صبغ شعره بلون أشقر ذهبى يتناسب تمامًا مع لون الشارب واللحية الكثين ، اللذين أخفيا نصف وجهه ، وارتدى سترة جلدية سوداء تشبه تلك التي كان يرتديها الطيارون الألمان ، في الحرب العالمية الثانية (\*) ، وسروالا أزرق من سراويل رعاة الأبقار الأمريكيين ( بلوجينز ) ، وحذاء مطاطيًا من أحذية الرياضيين ..

وكان في مظهره هذا يضتلف تمامًا عن الأضرين ، الذين

طيار يمكنه أن يقود طائرة خاصة ، بنفس المهارة التي يقود بها مقاتلة حربية ..

طيّار قادر على المراوغة والمناورة ..

وليس من السهل أن يجيد طيار مدني هذا ..

لذا فقد اختبر ( هانز ) أكثر من خمسة طيارين ، من الثالثة وحتى الرابعة بعد الظهر ، دون أن يروق له واحد منهم ..

وعندما هبط الطيّار الحالى بطائرة التدريب ، قفز منها فى خفة ، واتجه إلى حيث يجلس (هانز) ، وساله فى لهفة : ما رأيك ؟

تنهد (هانز)، ومطشفتیه مرة اخری، وهر راسه قائلاً فی برود:

- لا باس .

شعر الطيّار بالإحباط، وقال مرتبكًا:

- لقد عملت بالطيران المدنى لمدة عامين ، ثم التحقت بمدرسة لـ ..

قاطعه ( هانز ) بإشارة من يده ، وكرر في ضجر :

- لا باس .. لا باس .. اترك اسمك وعنوانك ، وسنتصل بك إذا ما احتجنا إليك .

أوما الطيّار براسه في إحباط أكثر ، وأملى اسمه وعنوانه لمرّب الطيران ، الذي كتبهما في لامبالاة واضحة ، وتنهّد قائلاً :

- إلم يرق لك أيهم يا مسيو ( هانز ) ؟

هزُ ( هانز ) رأسه نفيًا ، وقال :

- كلهم لا يصلحون .

شم سال في شيء من الملل:

<sup>(\*)</sup> الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ - ١٩٤٥ م ): حرب اشتعلت بسبب السياسة العدوانية التي اتبعتها قوات المحور ( المانيا ) ، و ( إيطاليا ) ، و ( اليابان ) ، مما اضطر ( انجلترا ) ، و ( فرنسا ) للتدخل ، وسقطت ( فرنسا ) في البداية ، ولكن ( انجلترا ) صمدت طويلاً ، أما ( المانيا ) فخاضت الحرب في جبهات مختلفة ، حتى وصلت إلى ( روسيا ) ، ومن هناك بدأت الهزيمة ، التي امتدت حتى احتالال ( برلين ) عام ١٩٤٥ م ، وانتحار ( 'ودولف هتلر ) .

اجابه (ادهم) متحديًا:

لا يعنينى أن أعرفه .. أنا هنا لإجراء أختبار الطيران فحسب .. هل تنوون اختبارى أم أعود أدراجي ؟!

رمقه ( هانز ) بنظرة صارمة ، قبل أن يقول :

- هل تعتقد انك تستطيع قيادة الطائرة بمهارة ، بهذا المزاج

العصبي ؟

القى ( أدهم ) نظرة مستهترة على الطائرة الصغيرة ، قبل أن يجيب في سخرية :

- اتقصد هذه الطائرة ١٠ .. إننى استطيع قيادتها في اثناء نومى ، والهبوط بها فوق رصيف صغير ، تحيط به النيران من جانبيه ، قبل حتى أن استيقظ .

ابتسم ( هانز ) في سخرية ، قائلاً :

- باللغرور!

انفعل مدرَّب الطيران ، وهو يقول :

- هذا الرجل لا يصلح يا سيد (هانز) ، دعه ينصرف ، و ... قاطعه (هانز) في صرامة :

- على العكس .

ثم مال نحو ( ادهم ) مستطردًا :

- هيا .. اعرض علينا مهارتك .

قال ( ادهم ) ساخرًا :

- فليكن ، ولكن حاول الا تنبهر كثيرًا .

قالها ، واتجه مباشرة نحو طائرة التدريب الصغيرة ، فقال المدرّب في عصبية :

- كان ينبغي ان تطرده يا مسيو ( هانز ) .

تانُقوا بقدر إمكانهم لخلق انطباع جيد عند المختبر ، لذا فقد فحصه ( هانز ) من قمة راسه ، وحتى اخمص قدميه ، قبل أن يساله :

- این کنت تعمل من قبل ؟

اجابه (ادهم) في هدوء ، وبلغة المانية سليمة تمامًا :

- وما شانك بهذا ؟

انعقد حاجبا (هانز) وهو يقول:

- أجب سؤالي .

اجابه ( ادهم ) في صرامة :

- قل لى يا رجل: اهذا اختبار طيران ، ام امتحان للالتحاق بالمدرسة الثانوية ؟ ١

بدا الغضب لحظة على وجه (هانز) ، إلا أنه لم يلبث أن استعاد بروده ، وهو يراجع طلب الاختبار ، قائلاً :

- اسمك الأول (ادولف) .. أأنت من المعجبين بالنازى السابق (ادولف هتلر)(\*).

اجابه (ادهم):

- ليس هذا من شانك .

بدت الدهشية على وجه مدرّب الطيران ، من الأسلوب الذي يتحدّث به ( ادهم ) ، وقال في قلق :

- الا تعرف إلى من تتحدّث يا فتى ؟

<sup>(\*) (</sup>ادولفُ هتلر) (١٨٨٩ - ١٩٤٥ م): زعيم المانى ، قاد الحرب النازى ، واسنس الرايخ الثالث ، واصبح رئيسنا للوزراء عام ١٩٣٣ م ، ثم رئيسنا للجمهورية عام ١٩٣٤ م ، وادت سياسته إلى إشعال الحرب العالمية الثانية ، التي انتهت بهزيمة (المانيا) وانتحاره .

هزُّ ( هانز ) راسه نفيًا ، وقال :

- بل دعه يرينا مهارته ، ثم نحطم غروره بسخريتنا .

لم يهضم المدرّب هذا المنطق ، ولكنه هزّ راسه مضطرًا ، وعاد يتابع ( أدهم ) الذي قفر داخل الطائرة ، وانطلق بها على ممر الإقلاع في بساطة ، ثم غمغم :

- بدايته جيدة إلى حد ما .

غمغم (هانز):

- لا تجعل هذا بخدعك .

ارتفعت الطائرة الصغيرة في براعة حقيقية ، وواصلت انطلاقها في خط مستقيم ، ثم لم تلبث أن ارتفعت بزاوية حادة ، فانعقد حاجبا المدرّب في قلق ، وهو يغمغم :

- ماذا يفعل هذا الأحمق .. طائرة التدريب لن تحتمل الارتفاعات الكبيرة .

اما (هانز) ، فلم ينبس ببنت شعفة ، وهو يراقب الطائرة ، التي واصلت ارتفاعها طويلاً ، ثم دارت دورة رأسية ، و ...

وفجأة راحت تهوى ...

تمامًا كما لو أن قائدها قد فقد سيطرته عليها ، وتركها تسقط من حالق ..

وفي هلع ، قفز المدرِّب من مقعده ، هاتفًا :

- رياه ! .. إنه يسقط ..

اما (هانز) فانعقد حاجباه في شدة ، وتمتم:

- مستحيل ! .. امن المكن أن ..

لم يكمل عبارته ، وإن بدا التوتر واضحًا على ملامحه ، وهو يتابع سقوط الطائرة ، التي بدا وكانها ستواصل ذلك السقوط



ثم مال نحو ( ادهم ) مستطردًا : - هيا .. :عرض علينا مهارتك ..

يرتفع بها ، ويرتفع ، ويرتفع ، ثم عاد ينخفض بزاوية مخيفة ، وكانه صاروخ يتجه نحو الأرض مباشرة ..

وفي توتر شديد ، غمغم المدرّب :

- لابد وان يرتفع الآن .. لو تاخر قليلاً سيكون الارتفاع مستحيلاً ، و ..

وانحبست الكلمات في حلقه لحظة ، قبل أن يتابع :

- مستحيل ! لقد فقد فرصة الارتفاع .. سيرتطم بالأرض حتمًا .

بلغ انفعال (هانز) ذروته ، حتى انه قبض على معصم المدرُّب في قوة ، وهو يقول ، وكانه يتحدث مع (ادهم) مباشرة:

- هيا .. ارتفع يا رجل .. ارتفع .. ارتفع .

شهق المدرّب ، متصورًا أن الطائرة سترتطم بالأرض لا محالة ، ولكنها اعتدلت فجأة ، وبزاوية شديدة الصعوبة ، وارتفعت مقدّمتها في مهارة ، في حين انخفضت مؤخرتها ، واقتربت إطاراتها من الأرض ، قبل أن تلتقى بها في نعومة مدهشة ، وتنزلق الطائرة على المهبط على نحو يثير الإعجاب ..

وعندما قفز ( ادهم ) خارج الطائرة بعد توقفها ، لم يتمالك المدرّب نفسه ، وهتف في انبهار :

- رائع .. اروع عرض طيران شاهدته في حياتي .

ابتسم ( إدهم ) في سخرية ، وهو يقول :

- لقد حذرتك من قبل .. لا تنبهر كثيرًا .

كان (هانز) يشعر بالانبهار ، من قمة راسه وحتى اخمص قدميه ، إلا انه اخفى انفعاله هذا في اعماقه ، وهو يقول :

- مستواك لا باس به يا رجل .. ستفوز بالوظيفة .

العشوائي ، حتى ترتطم بالأرض ، فهتف المدرِّب مذعورًا :

- سيسقط .. سيسقط حتمًا .

ولكن فجأة ، استعادت الطائرة توازنها ، واعتدلت ، وراحت تنطلق بمحاذاة الأرض ، على ارتفاع منخفض ، متجهة نحو حظيرة طائرات مفتوحة ، فاتسعت عينا المدرّب ، وغمغم :

- ما الذي يفعله بالضبط؟

اعتدل ( هانز ) في اهتمام شديد ، وهو يقول :

- بثبت مهارته .

التفت إليه المدرِّب في دهشة ، قائلاً :

يثبت ماذا ١١

اشار إليه ( هانز ) في صرامة ، وهو يقول :

- اصمت .. دعنا نر هذا .

كان ( ادهم ) ينطلق بالطائرة نحو حظيرة الطائرات بالفعل ، ثم مال بجناحيها قليلاً ، واقتحم الحظيرة بزاوية مخيفة ، وعبر فراغها بسرعته ، قبل أن يبرز من الباب المواجه ، ويرتفع ثانية بالطائرة ..

وفي انبهار ، هتف المدرّب :

- مستحيل!

تالُقت عينا ( هانز ) ، وقال في انفعال :

- إنه طيار حقيقى .. هذا هو الرجل الذى احتاج إليه بالضبط.

هرش المدرُّب راسه ، قائلاً في حيرة :

- كيف تعلم كل هذا ؟ ١

كان ( ادهم ) ينطلق بالطائرة في مدار حلزوني ، وهو

خفض (هال) سرعة سيارته الأنيقة ، عندما بلغ تلك البقعة الخالية ، عند أطراف العاصمة ، وانحرف في طريق جانبي قديم غير مطروق ، وتوقّف عند مبنى نصف متهدّم ، وغادر سيارته في حذر ، وهو يتلفّت حوله ، حتى سمع صوتًا يقول :

- اطمئن .. لم يلمحك احد .

التفت (هال) في حدة إلى مصدر الصوت ، ثم زفر في عصبية ، قائلاً :

- (شالوم) .. لقد افزعتني .

ظلت ملامح الإسرائيلي خاوية من أية انفعالات ، وهو يقول :

- لا باس .. اخبرني .. هل نجحت في إقناع رفاقك ؟

هز ( هال ) راسه نفيًا ، وقال في توتر :

- ليس بعد .. مازالوا يشعرون بالقلق ، ويفتقرون إلى الثقة

عقد (شالوم) حاجبيه، وهو يقول:

- مهمتك أن تزيل قلقهم أو تمنحهم بعض الثقة .

اجابه ( هال ) في عصبية :

- إننى ابذل قصارى جهدى .

رمقه (شالوم) بنظرة طويلة ، قبل أن يقول :

- يمكنك أن تبذل جهدًا أقل لو أردت .

قال (هال) في حدة:

- بان اعطیك اسم عمیلنا فی اله ( كی ، جی ، بی ) .. الیس كذلك ؟ ! نطقها في نفس اللحظة ، التي اقترب فيها أحد الفنيين من المدرّب ، وهو يساله :

- قل لى يا سيدى : هل من الممكن أن ...

وبتر عبارته بغتة ، وهو يحدُّق في وجه ( ادهم ) ، قبل ان يصرخ فجاة :

- رباه ! .. أنا أعرف هذا الرجل . وانعقد حاجبا ( أدهم ) في توتر ملحوظ .. وكانت مفاجأة .

\* \* \*

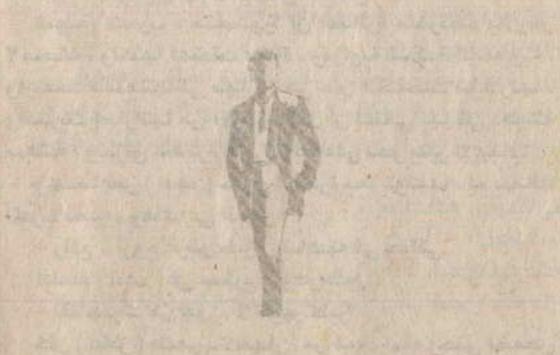

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

قال (شالوم):

- إنه ليس بالأمر العسير .

اجابه (هال):

- بل هو استخف شیء یمکن ان افسعله ، فی ظل هذه الظروف .. لو اننی اعطیتك اسم العمیل ، فما الذی یمکن ان یفیدنی ؟

قال (شالوم):

- ستحصل وحدك على خمسة ملايين دولار .

اشار (هال) بسبّابته ، قائلاً في حزم :

- خطا يا (شالوم) .. إنها ثمانية ملايين وليس خمسة . ابتسم (شالوم) بشيء من السخرية ، وهو يقول :

- هذا لو انك حصلت على موافقة الجميع .. ستحصل معهم على خمسة ملايين من الناحية الواضحة ، وعلى ثلاثة ملايين وحدك بصورة سرية ، أما لو أخبرتنا اسم العميل ، فستحصل على الملايين الخمسة كلها وحدك ، ولن يعلم رفاقك عنها شيئًا .

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( هال ) وهو يقول :

- محاولة طريفة لإغرائي يا (شالوم)، ولكنها محاولة فاشلة للأسف، فطموحي يفوق عرضك بكثير.

انعقد حاجبا (شالوم) ، وهو يردُّد في حذر:

- طموحك ؟ ا

اشار ( هال ) بيده قائلاً :

- بالطبع هل تصورت اننى ساكتفى بتلك الملايين المحدودة التى ساحصل عليها منكم ، مقابل إقناع رفاقى بالتعاون معكم ؟ .. خطا يا رجل .. إننى اعتبر تعاونكم معنا اشبه بمنجم

الذهب .. يظلُ يمنحنا إنتاجه ، ما دمنا نواصل التنقيب فيه .. عميلنا سيحمل إليكم الكثير والكثير من المعلومات ، وكلها عن طريقى وحدى .. وفي كل مرة ، أعطيكم فيها المعلومة ، ساحصل على مكافأة إضافية .. هذا هو طموحى الحقيقي .. منجم ذهب لا ينضب أبدًا .

انعقد حاجبا (شالوم) أكثر ، وهو يقول :

- حذار يا (هال) .. المناجم تنضب احيانًا .. او تنهار في احيان اخرى .

قال ( هال ) في عصبية :

- اتهدید هذا ۱۹

اجابه (شالوم) في سرعة:

- بل تحذير يا ( هال ) .. ما تتحدّث عنه ليس طموحًا .. إنه الطمع والجشع .

أطلق ( هال ) ضحكة ساخرة عصبية ، وهتف :

- لقد تعلّمته منكم يا اساتذة الطمع والجشع عبر التاريخ .. هل لك أن تخبرنى كيف صنعتم إمبراطورياتكم المالية ؟! .. اليس بالطمع والجشع ؟!

قال (شالوم) في غضب:

- إننا ندير اعمالاً قانونية .

هتف ( هال ) :

- ولكنها غير محترمة .. إنكم أصحاب كل الشركات ، التي تتاجر بكل وأحط غرائز البشر .. هل أذكر لك أسماءها ، أم ... قاطعه ( شالوم ) في غضب صارم :

- هل تركت مهنة المحاماة ، وتحولت إلى مصلح اجتماعي ؟

ارتفع حاجبا ( هال ) في دهشية ، وهو يهتف :

- مصلح اجتماعی ؟ ! .. انا ؟ !

ثم تفجّرت في حلقه ضحكة ساخرة مجلجلة ، قبل أن يميل نحو (شالوم) ، ويشير إلى نفسه ، قائلاً :

- لو اردت الحقيقة ، فانا اكثر حقارة منكم يا رجل .. تعلمت على ايديكم الجشع والطمع والخيانة والغدر ، ثم تفوقت عليكم .. انا التلميذ الذي فاق استاذه .

واعتدل في حركة حادة ، مستطردًا في صرامة :

- والذي سيربح معركته في النهاية .

والتقط نفسًا عميقًا من الهواء ، قبل أن يضيف في حزم :

- غدًا مستحصلون على موافقة رفاقى ، واحصل أنا على الملايين الثمانية .

واتجه نحو سيارته ، وتوقّف عندها ، ليلتفت إليه ، مستطردًا :

- وعلى مكافاتي المنتظمة .

قالها ، ودلف إلى سيارته ، وانطلق بها مبتعدًا ، وهو يطلق ضحكة ساخرة أخرى ، انعقد لها حاجبا (شالوم) بشدة ، وراح يتابع السيارة ببصره وهو يغمغم في مقت :

- تظن نفسك اذكى الانكياء أيها الدانمركى .. فليكن .. غدًا ستدرك أن أحدًا لا يمكنه خداعنا قط ، وأنه عندما تحين لحظة الحصاد ، نكون نحن الفائزين ..

والتقى حاجباه في شدة ، وهو يضيف :

- نحن وحدنا .

وعاد يتابع السيارة في اهتمام ..

وفي غضب ..

\* \* \*

اطلُ مزيج من التوتر والفضول من عينى (هانز) ، وهو يتطلّع إلى الفنّى الذى لوّح بسبّابته فى وجه (ادهم) ، وراح يهتف:

- لقد اطلق لحيته وشاربه ، ولكننى عرفته .

التفت إليه المدرُّب ، يساله في لهفة لم يحاول إخفاءها :

- من هو يا رجل ؟ ١ .. من هو ؟

لوّح الفنّى بسبّابته في وجه ( ادهم ) وكانما غلبه الانفعال ، قبل أن يهتف :

- (أدولف زيلمان) -

بدا الإحباط وخيبة الامل على وجه المدرُّب، في حين انعقد حاجبا (هانز) في شدة ، وقد تصور كلاهما أن الرجل سيكتفى بهذا الجواب ، الذي لا يضيف إليهما جديدًا ..

ولكن الفنى ازدرد لعابه ، ثم استطرد في حماس :

- إنه أفضل طيار رأيته في حياتي كلها .. أنا وهو كنا نعمل في القاعدة الجوية السوفيتية ، في ( المانيا الشرقية ) .

غمغم ( هانز ) في دهشة :

- ( ألمانيا الشرقية ) ؟ !

وقال ( ادهم ) في صرامة :

- كفى يا رجل .

- اما انا فيؤسفنى ان التقى بك يا رجل .. لماذا لم تسرد ما تبقى من قصة حياتى ايضًا .. الم تصبح ملكًا للجميع ؟!

بدا الارتباك والحرج على وجه الفنى ، وهو يتمتم:

- هل اخطات یا هر ( زیلمان ) ؟

التفت إليه (هانز)، قائلاً في سرعة: /

- كلاً يا رجل .. لم تخطئ .. هيًا ، عد إلى موقعك ، واتركنا حدنا .

ارتبك الفنى أكثر ، وغمغم:

-- معذرة يا هر (زيلمان) .. معذرة .

واسرع يبتعد في سرعة ، في حين التفت (هانز) إلى (ادهم) ، وارتسمت على شفتيه ابتسامة كبيرة ، وهو يقول :

- إذن فانت طيار حربي .

قال ( ادهم ) في حنق :

- لم أعد كذلك .. لقد انتهت تلك الحقبة .

هــــزُ (هانز) راســه ، وغمغـم ، وهو يتــامـُـلُ ( ادهـم ) في اهتمام :

- من يدرى ؟

التفت إليه ( ادهم ) بنظرة متسائلة ، فاتسعت ابتسامة ( هانز ) ومد يده يصافحه ، وهو يقول في حرارة :

- مرحبًا بك في صفوفنا يا رجل .. الأن نلت وظيفتك بحق .. وبكل جدارة .

صافحه ( ادهم ) في قوة ، وهو يبتسم ابتسامة حقيقية ، من اعمق اعماق نفسه .. فهذا القول يعنى أن خطة المضابرات المصرية قد نجحت في هذه المرحلة ..

ولكن الفني تابع في انفعال:

- ثم فرُ ذات يوم إلى (سويسرا) في اثناء زيارة رسمية ، ومنها إلى (المانيا الغربية) ، وهناك التحق بالعمل كطيًار مدنى ، في شركة (لوفتهانزا) ، التي التحقت بالعمل بها أنا ايضًا ، عندما نجحت في الفرار إلى (برلين الغربية) .

التفت (هانز) إلى (أدهم)، وانعقد حاجباه أكثر، وهو

- طیار مدنی ۱۹

بدا الغضب على وجه (أدهم)، في حين واصل الفني حديثه بنفس الحماس:

- لم يحتمل هذا طويلاً ، وتشاجر ذات مرة مع رئيسه المباشر ، فلفق له اتهامًا بالسرقة ، وفصله من العمل .

قالها ، وهز راسه في قوة ، قبل أن يبتسم ، هاتفًا في حرارة :

- إنه لمن دواعى سعادتى ان التقى بك ثانية يا هر (زيلمان) .

كانت خدعة شديدة البراعة بالفعل ، من المخابرات المصرية ..
فظه ور الفنى فى هذه اللحظة بالذات ، مع قصة متقنة ،
يتظاهر ( أدهم ) بالغضب والحنق ، لأن الآخرين سمعوها ،
كفيل بمنح شخصيته مصداقية مدهشة ، وإحاطته بثقة يصعب
دحضها ..

وفي حدة ، هتف ( أدهم ) :

وبمنتهى البراعة ..

وربما يعنى ايضًا أن (أدهم) قد أنتقل إلى مرحلة جديدة .. مرحلة ترتفع فيها درجة الخطر إلى حد جديد .. الحد الأقصى ..

\* \* \*

« سيدتي .. إنها العاشرة .. »

همست الخادمة السويدية بتلك العبارة فى رقة ، فى اذن مخدومتها ( انجريد ديلمار ) التى فتحت عينيها وتثاءبت فى تكاسل ، قبل أن تغمغم :

- العاشرة ١١

أومات الخادمة براسها إيجابًا ، وابتسمت قائلة :

- طلبت منى أمس أن أوقظك في هذا الموعد ، للحاق بالاجتماع في الثانية عشرة .

هزّت (انجريد) راسها موافقة ، وتثاءبت مرة أخرى قبل أن

تنهض جالسة في فراشها ..

لم تكن تشعر أبدًا أنها على ما يرام ، فى هذا الصباح ، فقد انتابها الأرق طويلاً فى الليلة السابقة ، وهى تفكّر فى ذلك العرض ، الذى تحدّث عنه (هال) أمس ..

ولم تشعر نحوه بالارتياح قط ..

( بيير ) على حق بالتاكيد ..

لا ينبغى أبدًا أن تثق بالإسرائيليين ..

التاريخ كله يؤكّد أنهم لا يتورعون عن سحق أقرب الناس إليهم ، إذا مالاحت لهم أدنى فائدة من وراء هذا .. ثم لماذا ترتبط شبكتهم بأى جهاز مخابرات ؟ ١ ..

لقد انشاوها خصيصًا كشبكة مستقلة ، تعمل على جمع المعلومات ، وبيعها لمن يدفع الثمن المناسب ..

ايًا كانت هويته ..

فلماذا يكسرون القاعدة هذه المرة ؟ !

استغرقها التفكير ، حتى احضرت لها خادمتها طعام الإفطار في الفراش كالمعتاد ، وراحت ترتشف قدح القهوة في شرود ، قبل أن تلتقط سماعة الهاتف ، وتتصل برفيقها (بيير ثوردال) ، ولم تكد تسمع صوته ، حتى قالت :

- صباح الخيريا (بيير) .. نعم .. انا استعد ايضًا لحضور الاجتماع ، ولكننى اردت التحدُّث معك قبلها .. (بيير) .. أنا اتفق معك تمامًا في رفض التعامل مع الإسرائيليين .

كانت تتوقع منه التعبير عن ارتياحه لقرارها ، لذا فقد تفجرت الدهشية في كل خلية من خلاياها ، عندما فوجئت به يقول:

- ولكننى لم اعد اتشبث بهذا الراى يا عزيزتى .. (هال) زارنى امس ، وقضى معى اربع ساعات كاملة حتى اقتنعت تمامًا بوجهة نظره .

هتفت داهلة :

- اقتنعت ؟ ! .. أنت ؟ !

أجابها ، وصوته يحمل الكثير من الثقة والارتياح :

- نعم يا اميرتنا الفاتنة .. ( هال ) نجح في إقناعي تمامًا .

ثم اكتسب صوته رنة حماس ، وهو يستطرد :

- هذا الرجل عبقرى بحق .. إنه يدرك تمامًا كل ما يمكن أن يفعله الإسرائيليون ، وكل ما يدور في أذهانهم من خطط ضحك قائلاً:

- امس يختلف عن اليوم يا أميرتي .

قالت في حنق:

- هذا يبدو واضحًا .

وكادت تقطع شفتها السفلي باسنانها في غيظ، وهي

تستطرد:

- سانهض الآن لارتداء ثيابي ، وسنكمل مناقشة هذا الأمر في الاجتماع .

اجابها في شيء من المرح:

- بالتاكيد .. سانتظرك بشغف يا أميرتى ، فلا ريب عندى فى انك ستكونين فاتنة كالمعتاد ، فى مكان كهذا .

انعقد حاجباها ، وهي تساله :

- ماذا تقصد بمكان كهذا ؟! .. الن نلتقي في الشركة

كالمعتاد ؟ ١

فوجئت بصوت هادئ يجيب من داخل الحجرة:

- كلا .. لن نلتقي في الشركة .

انتفض جسدها في عنف ، وهي تدير عينيها إلى مصدر الصوت ، وارتفع حاجباها في دهشة مستنكرة ، وهي تحدُق في وجه (هال) ، الذي ارتكن إلى الجدار المجاور لباب حجرة نومها ، مستطردًا بابتسامة كبيرة :

- لقد اخترت مكانًا مبتكرًا هذه المرة .

اعادت سمَّاعة الهاتف إلى موضعها بحركة حادة ، وهي تهتف في غضب :

- (هال) ؟! كيف تدخل حجرة نومي بلا استئذان؟!

لخداعنا ، ولمحاولة السيطرة على شبكتنا .. واستعد لكل هذا .. بل ودبر خطة عبقرية ، لنصبح نحن الرابحين في النهاية .

هتفت مستنكرة:

- مع الإسرائيليين .

اجابها وحماسه يتزايد:

- إنهم اوغاد خبثاء ، رضعوا الدهاء مع لبن امهاتهم ، ولكنهم ليسوا الهة .. وخطة (هال) مدهشة .. ستجعلهم يتصورون أنهم نجحوا في خداعنا ، وأننا لم ننتبه إلى هذا ، في حين أننا نحن الذين نخدعهم .

سالته ( أنجريد ) في عصبية :

- (بيير) .. هـل تعرف ما يسعى إليه الإسرائيليون بالضبط؟

اجابها بسرعة:

- بالطبع .. التوصلُ إلى عميلنا في المخابرات السوفيتية ، ودفعه للعمل لحسابهم ضد السوفيت .

قالت في حدة :

- وربما ضدنا ايضاً .

أجابها ( ثوردال ) في حماس :

- (هال) توقع هذا ، واتخذ كل ما يلزم لمنع حدوثه ، بحيث لن يتوصل الإسرائيليون لمعرفة عميلنا السوفيتي هذا قط ، ويظل اتصالهم به دائمًا من خلالنا وحدنا ، وهكذا نسيطر على مقاليد الأمور باستمرار .

ادهشها قوله هذا بشدة ، فقالت محتدة :

- عجبًا ١ .. لم تكن مقتنعًا أمس بالفكرة نفسها ١

غمز بعينه ، قائلاً :

- لم استطع مقاومة رؤيتك دون زينة .. هل تعلمين انك اكثر فتنة هكذا ؟

صرخت في وجهه:

اخرج الأن .. الأن .

لوّح بيده ، وهو يغادر الحجرة ، قائلاً بنفس الابتسامة الكبيرة :

- سانتظرك على شوق يا اميرتى .. لا تتاخرى طويلاً . اغلق الباب خلفه ، وهي تصرخ في غضب هادر :

- أيها الوغد .

تسللت السخرية إلى شفتيه ، وهو يتمتم :

- يا إلهي! .. إنها تبدو بشعة بدون زينتها .

طال انتظاره لساعة كاملة ، في حجرة الانتظار ، قبل أن تطلّ عليه ( أنجريد ) بكامل زينتها ، وهي تقول في حدة :

- هل أتيت لإقناعي بالصفقة الإسرائيلية ؟

رفع حاجبيه بدهشة مصطنعة ، وهو يقول :

- إقناعك؟! .. عجبًا! .. الم تقتنعى بعد يا عزيزتى؟! .. لقد زرت ( بيير ) و ( هانز ) امس ، واقتنعا تمامًا ، حتى أن الأخير اقترح أن نحتفل بتوقيع عقد الصفقة ، فأخترت أنا منزلى الجبلى للاجتماع والاحتفال معًا .

فالت في عصبية:

- كيف يمكننا الوصول إلى منزلك الجبلى أيها العبقرى؟! .. الجليد سيغلق كل الطرق الجبلية حتمًا :

لوِّح بكفه ، قائلاً في مرح :

- ومن يحتاج إلى الطرق الجبلية ؟

ثم غمز بعينه ، مستطردًا :

- (هانز) اختار طيّارًا جديدًا بالفعل ، ومازال مهبط الطائرات يجاور منزّلي الجبلي . أم أنك نسيت هذا ؟

نطق عبارته الأخيرة في خبث شديد ، فانعقد حاجباها في غضب ، وقالت في حدة :

- إياك أن تشير إلى هذا ثانية .

أحاط كتفها بذراعه هامسًا بصوت أشبه بفحيح الثعبان:

- ولكننى لا أنساه أبدًا يا عزيزتي .

ضربته بمرفقيها في صدره بعنف ، فتاوه بالم ، وهو يبتعد عنها ، وسمعها تقول في عصبية :

- والآن ماذا لديك لتقوله ؟

سعل لحظة ، ثم أجاب :

- نفس ما قلته له ( بيير ) و ( هانز ) .

قالت في صرامة:

- لن يفلح هذا معى .

ابتسم في ثقة قائلاً:

- اسمعى ما لدى أولاً ..

ولنصف ساعة اخرى ، راح يلقى على مسامعها كل ما لديه .

والعجيب أنه أثبت براعته كمحام بحق ..

فعندما غادر منزلها معًا ، كانت ( أنجريد ديلمار ) قد اقتنعت بالصفقة الإسرائيلية الجديدة ..

اقتنعت تمامًا ..

\* \* \*

صافحه ( أدهم ) في لامبالاة ، قائلاً في شيء من الخشونة : - أفضل اسم ( فريدريك ) .

بدت الدهشة على وجه الرجل ، وهمُ بقول شيء ما ، عندما أشار (أدهم) إلى سيارة تقترب ، وقال بلهجة تغلب عليها السخرية:

- لقد وصل السادة.

التفت (فريدريك) إلى سيارة سوداء كبيرة ، قطعت ممر الإقلاع ، حتى توقّفت أمام الطائرة ، وهبط منها الرجال الثلاثة مع (أنجريد) ، وبدءوا يصعدون إلى الطائرة ، وقال (هانز) منتسمًا :

- كيف حالك يا (زيلمان)؟ .. هل راقت لك الطائرة؟ مطُ (أدهم) شفتيه، وهو يجيب:

- لا باس بها .

هتفت ( أنجريد ) في دهشة مستنكرة :

- لأ باس بها ؟ ١ .. ماذا يقول هذا الوغد ؟ ١ ابتسم ( هانز ) ، قائلاً :

- إنه طيار حربى سابق ، ومن الطبيعى الا تروقه طائرة بسيطة كهذه .

قالت في حدة ، وهي تربط حزام مقعدها :

- وما المطلوب منا ١٤ .. أن نحاول استرضاءه ١٤

ضحك الثلاثة لقولها ، ثم ضغط (هانز) زرًا ، فبرز من قاع الطائرة حاجز من زجاج سميك ، فصل كابينة القيادة تمامًا عن منطقة الركّاب ، واسترخى فى مقعده ، وهو يقول : بدت الدهشية على وجبه مساعد الطيّار ، داخل الطائرة الخاصية ، لزعماء الشبكة الإسكندنافية ، وهو يتابع ( ادهم ) ببصره قبل أن يغمغم :

- اعتقد انك تبالغ قليلاً يا كابتن ( زيلمان ) ، فالتاكد من سلامة المقاعد ووسائل الراحة ، ليس ضمن واجبات وظيفتنا .. مهمتنا هي قيادة الطائرة فحسب .

تجاهله (أدهم) بضع لحظات ، وهو يثبت قرص الاستماع جيدًا ، أسفل أحد مقاعد الطائرة ، قبل أن يعتدل قائلاً في صرامة:

الطيّار الحق يتاكُد من صلاحية كل شبر من طائرته ، قبل ان يقلع بها للمرة الأولى .

تنهد مساعد الطيّار ، وهو يتمتم :

- إذن فهذا يحدث في المرة الأولى وحدها .. حمدًا لله .

عاد ( أدهم ) إلى مقعد القيادة ، وراح يراجع الآلات ، والمؤشرات أمامه ، ومساعده يراقبه في اهتمام ، ثم لم يلبث أن قال مبتسمًا :

> - يقولون إنك طيار حربى سابق . مطُّ ( ادهم ) شفتيه قائلاً .

- هل يحتاج الأمر إلى كاتم للصوت ؛ لمنع تسرب الأسرار هنا ؟!

هزُ مساعده كتفيه ، قائلاً :

- بعض الأمور لا يمكن إخفاؤها .

ثم مد يده إليه ليصافحه ، مستطردًا :

- اصدقائی بخاطبوننی باسم (فریدی) .. وهذا اختصار (فریدریك) . وكان حديثهم بالغ الأهمية بالنسبة إليه بحق ..

لقد تاكد من خلاله من انهم قد عادوا إلى نشباطهم السبابق بالفعل ، في عالم الجاسوسية ..

وانهم يعقدون صفقة مع الإسرائيليين ، بشان المضابرات السوفيتية ..

بل والأخطر أنه عرف أن لهم عمليلاً في صفوف المخابرات السوفيتية.

وأنه عميل قوى بالفعل ..

ومع تدفَّق المعلومات إلى اذنيه ، شعر (ادهم) بالأسف لأن الرحلة قصيرة للغاية ، ولن تستغرق اكثر من نصف الساعة ، مضت بسرعة البرق ، ولاح المنزل الجبلى ، الذى تحيط به اشجار السرو من كل جانب ، ويمتد على مسافة منه ممر هبوط، معد خصيصًا للطائرة الخاصة ..

وكما ينبغى أن يفعل الطيّار ، ضغط (أدهم) زرّجهاز الاتصال الداخلي ، وقال في لهجة جافة :

- وصلنا إلى وجهتنا .. سيتم الهبوط بعد دقائق معدودة .

قالها ، وهو يدور حول المكان ، ثم يبدأ فى الهبوط نحو الممر ، الذى تناثرت فوقه بعض قطع الجليد ، التى لم تنجح فى إخفائه تمامًا ، مما يوحى بانه هناك من يتولّى أمره بصفة منتظمة ..

وفى هدوء ، اقترب ( ادهم ) بالطائرة من ممر الهبوط ، و ... وفجاة ، انطلقت تلك الرصاصة ..

رصاصة مجهولة ، اصابت الإطار الامامى المنفرد للطائرة ، فانفجر بدوى عنيف ، وصرخت ( أنجريد ) في رعب : - الطقس رائع اليوم يا رفاق .. اعتقد أن هذه الرحلة القصدرة ستفدنا كثيرًا .

اقلعت الطائرة في نعومة مدهشية ، كشف عنها قائدها وحنكته ، في نفس اللحظة التي علق فيها ( ثوردال ) ، قائلاً :

- كان ينبغى أن يشاركنا (شالوم) إياها ، مادمنا قد اتفقنا جميعًا على قبول صفقته .

ابتسم ( هال ) .. وهو يقول :

- اطمئن .. سيلتقى بنا هناك .

هتفت ( انجرید ) فی دهشة :

- كيف ١١

هزُ ( هال ) كتفيه ، قائلاً :

- لست ادرى .. لقد القيت عليه السؤال ذاته ، فاجاب بان لديه وسائله .

ابتسم ( ثوردال ) في سخرية ، قائلاً :

- أراهنكم على أنه سيصل إلى المنزل بوسيلة تكفى لإبهارنا .. إنها وسيلتهم دائمًا لإثبات القوة .

غمغمت (انجريد):

- هل تعتقد هذا ؟!

كانوا يتبادلون الحديث في حرية ، حول الصفقة الإسرائيلية ، معتمدين على ذلك الحاجز السميك الذي يفصلهم عن كابينة القيادة ، دون أن يتُخيل احدهم لحظة أن سمّاعات الأذن ، التي يضعها (أدهم) على أذنية ، لم تكن تنقل إليه تعليمات برج إلمطار فحسب ، وإنما تنقل إليه ايضًا كل ما يدور بينهم ، من خلال قرص الاستماع ، الذي ثبته أسفل احد المقاعد ...

- إنه احد الإطارات .. لقد انفجر .

تشبئث ( ثوردال ) بمقعده في رعب ، وصرخت ( انجريد ) ثانية ، في حين انعقد حاجبا ( هانز ) في شدة ، دون أن ينبس ببنت شفة ..

فبحكم خبراته السابقة كطيار ، كان يدرك جيدًا أنه في هذا الارتفاع ، ومع حركة الطائرة ، لم يعد التراجع عن الهبوط ممكنًا ..

وان انفجار احد إطارات الطائرة ، في تلك المرحلة بالتحديد ، لا يمكن أن يعنى سوى أمر واحد ..

الارتطام بالمر في عنف ، وفقدان الطائرة لتوازنها ، و ... والموت ..

الموت بلا رحمة .

\* \* \*

لم يكن التراجع عن الهبوط ممكنًا بحق في هذه المرحلة ..

لقد اقتربت الطائرة كثيرًا من ممر الهبوط، وارتفعت مقدَّمتها بالفعل استعدادًا لتلامس إطاريها الخلفيين مع الأرض ..

ومن الواضح أن ذلك الذي أطلق النار ، وأصلاب الإطار الأمامي ، يعرف الكثير عن مراحل هبوط الطائرات ..

وعن عواقب نسف الإطار ، في هذه اللحظة بالتحديد ..

وبكل ذعر الدنيا ، صرح ( فريدريك ) ، وهو يحدِّق في المر ، الذي يقترب في سرعة مخيفة :

- لن نفلح .. لم يمكننا تفادى الارتطام .

ومع أخر حروف كلماته ، انطلقت الرصاصات مرة أخرى نحو جسم الطائرة ، واخترقته في عدد من المواضع ، فصرخت ( أنجريد ) ثانية ، وانثنى جسدها ، في محاولة منها لدفن وجهها بين ركبتيها ، في حين صاح ( ثوردال ) :

- إنه هجوم .. بعضهم يحاول التخلص منا . امتقع وجه (هال) ، وهو يهتف في ارتباع :

- ولكن لماذا .. لماذا ؟!

اما ( هانز ) فعلى الرغم من دقة الموقف وخطورته ، انحصر تفكيره في نقطة واحدة مثيرة ..

كيف يمكن أن يتصرّف الطيّار الجديد في موقف هكذا ؟ ! .. خبرته تؤكد أن النجاة من هذا الموقف أمر عسير للغاية .. ولكنه ليس مستحيلاً .. - اعتقد هذا -

وفي حماس ولُّده الإنفعال ، لوَّح ( هال ) بقبضته ، هاتفًا :

- هذا الطيّار الجديد رائع .

وضغط زرَ إزالة الصاجر ، الذي يغصلهم عن كابينة القيادة ،

وهو يستطرد:

- سامنحك مكافاة خاصة يا ( زيلمان ) عندما ..

قاطعه ( أدهم ) في صرامة :

- الزم مقعدك يا سيد ( هال ) .. الخطر لم يزل بعد .

امتقع وجه ( انجريد ) ثانية ، وهي تمتم مذعورة :

- لم يزل بعد .. لماذا ؟ .. دعنا نبتعد عن هنا باقصى سرعة ، ولنعد ادراجنا إلى ( هلسنكي ) !

اجابها (ادهم) بلهجة جافة:

- لم يعد هذا ممكنًا .

انسعت عيناها في ارتياع ، وحبس الرعب الكلمات في حلقها ، في حين انعقد حاجبا (هانز) في شدة ، وهو يسال:

- لماذا ؟ .. هل اصبيت البوصلة (\*) ؟

اجابه (ادهم):

بل أصيب خزان الوقود ، وخسرنا أكثر من نصفه حتى
 الآن .

صرخت (انجريد):

- نصفه ؟ ١ .. رباه ١ .. هل سنسقط وسط الجبال ؟

وفى نفس اللحظة ، التى دارت فيها هذه الفكرة فى رأسه ، انعقد حاجبا ( أدهم ) فى شدة ، وجدب إليه عجلة القيادة ، و ( فريدريك ) يواصل صراخه :

- مستحيل ! .. مستحيل .

ارتفعت مقدَّمة الطائرة أكثر ، فاندفع إطاراها الخلفيان نحو ممر الهبوط ، واحتكا به بالفعل ، ولكن ( أدهم ) زاد من سرعة الطائرة ، وقلب جناحيها ، وغير مقياس توازنها ، وكانه يستعد للإقلاع وليس للهبوط ..

ولستة امتار كاملة ، انطلقت الطائرة فوق المر ، على إطاريها الخلفيين فحسب ، دون أن تنخفض مقدمتها ، وصرخات ( انجريد ) لا تنقطع لحظة واحدة ، و ( فريدريك ) بصرخ مرتاعًا :

- ماذا تفعل ؟! .. ماذا تفعل بالله عليك ؟!

لم يجب ( أدهم ) السؤال قط ، وهو يدفع عجلة القيادة إلى الأمام في بطء مدروس ، ويزيد السرعة أكثر وأكثر ..

وارتفع الإطاران الخلفيان ثانية عن الأرض ، وبدأت الطائرة تعلو ، وكانها تُقلع بالفعل ..

وفي أنبهار تام ، اتسعت عينا ( فريدريك ) ، وغمغم :

- مستحيل ا

اما (هانز) فقد تالُقت عيناه في إعجاب حقيقي ، والطائرة تقلع ثانية دون أن يلمس إطارها الأمامي الأرض لحظة واحدة ، وهتفت (أنجريد):

- هل .. هل نجونا ؟ ١

اعتدل ( ثوردال ) ، وهو يغمغم مبهوتًا :

<sup>(\*)</sup> البوصلة: جهاز عتيق ، يستخدم لتحديد الاتجاه ، وهي - من حيث المبدا - إبرة مغناطيسية معلّقة ، تتحاذى مع المجال المغناطيسي المحيط بالكرة الأرضية ، أى أنها تشير إلى القطبين المغناطيسيين ، وهذان القطبان لا ينطبقان على القطبين الجغرافيين ..

بالفعل ، متجهًا نحو المنحدرات المغطاة بالجليد ، فصرخت ( انجريد ) :

- ماذا يفعل هذا المجنون ؟ ا ماذا يفعل ؟ !

وعلى الرغم من صراخها ، واصل ( ادهم ) هبوطه ، وعينا ( فريدريك ) تتسعان في رعب اكثر و اكثر ، وهو يغمغم :

- لا يوجد شبر واحد مستقيم .. كلها منحدرات يا كابتن ..

لا يوجد شبر واحد صالح للهبوط.

تجاهل (ادهم) كل ما يحدث حوله ، وواصل هبوطه نحو المنحدر الجليدى ، المعدّ لرياضة التزلُّج ، فاحتبست انفاس الجميع في رعب هائل ، وتعلّقت عيونهم بالنوافذ ، التي تنقل إليهم مشهد الجليد الأبيض المتدّ إلى مالا نهاية ، والذي يقترب بسرعة مخيفة ، و ...

ولامس الإطاران الخلفيان الجليد ..

وواصلت الطائرة هبوطها ..

وانخفضت مقدِّمتها ..

انخفضت اكثر مما ينبغي ، لتلامس المنحدر ..

وصرخت (انجريد) في عنف، مع تلك الارتجاجة التي صاحبت لحظة التلامس، ثم تحولت صرختها إلى ما يشبه النواح، عندما بدأت الطائرة انزلاقها فوق المنحدر بسرعة كبيرة..

وبكل الرعب في أعماقه ، صرخ ( ثوردال ) :

- ماذا تفعل بنا ايها المجنون؟

ومرة اخرى ، تجاهل ( أدهم ) ما حوله ، وركز تفكيره كله فى السيطرة على الطائرة ، التى واصلت انزلاقها السريع ، كما لو كانت زلاجة ضخمة ، و ( فريدريك ) يهتف مذعورًا : اجابها ( ادهم ) في صرامة ، وهو يدور بالطائرة :

- إننا نبذل قصارى جهدنا لتفادى هذا يا سيُدتى ، ولكن لابد وأن نجد مكانًا صالحًا للهبوط .

اتسعت عينا ( ثوردال ) ، وعاد يغوص في مقعده ، ويتشبث به في قوة ، في حين اطلقت ( انجريد ) شهقة قوية ، وصرخت في رعب :

- لا أريد أن أموت الأن .. لا أريد أن أموت الأن . وامتقع وجه ( هال ) بشدة ، وهو يتمتم :

- لا .. مستحيل ! .. مستحيل ا

وعقد (هانز) حاجبیه فی شدة ، دون ان ینبس ببنت شفه کعادته ..

اما (فريدريك) ، فقد تعلقت عيناه بمقياس الوقود ، الذى يشير إلى انخفاض المخزون بسرعة مخيفة ، وسأل (أدهم) فى شحوب:

- ماذا نفعل يا كابتن؟! .. لا يوجد مكان واحد فى الجوار صالح للهبوط .. كلها منحدرات مغطاة بالجليد ، وساحات لمارسة رياضة التزلُج .

التقى حاجبا (أدهم) أكثر، وهو يفحص المنطقة كلها ببصره، قبل أن ينحرف بالطائرة بغتة، قائلاً في حزم:

- فليكن .. القول الماثور يقول : إن لم تجد ما تحب ، فاحب ما تحد .

ساله ( فريدريك ) في دهشة :

- ماذا تعنى ؟ !

لم يجب (ادهم) هذه المرة ايضنا ، ولكنه بدا مرحلة الهبوط

- وماذا بعد ؟! .. ستواصل انطلاقها حتى ترتطم بالأشجار . أجابه ( أدهم ) في حزم :

- لن نصل إلى الأشجار .

ساله في توترشديد:

- كيف ؟ ١

أجابه (أدهم)، وهو يمسك عجلة القيادة في قوة:

- هذا المنحدر ينتهى ببحيرة كبيرة ، يتجمُّد سطحها فى المعتاد ، فى هذه الفترة من السنة ، وسنصل إليها قبل أن نبلغ منطقة الأشجار .

انتفض جسد ( فريدريك ) ، وهو يهتف :

- نصل إليها ١٢ .. هل تعتقد أن هذا كاف لإنقاذنا ١٢ .. أنت واهم يا رجل .. بالسرعة التي ننطلق بها ، سنرتطم بسطح البحيرة ، ونحطُمه ، ونغوص في أعماق المياه المثلجة ، حتى نلقى حتفنا .

قال ( أدهم ) في صرامة :

- لن يحدث هذا .

هتف (فريدريك):

- وكيف؟! .. انا واثق من ان ..

قاطعه ( ادهم ) في صرامة اكثر :

- اصمت يا رجل .. لا وقت لدى لمحاورتك .. اصمت .

ابتلع (فريدريك) لسانه في توتر ، وراقب الموقف في ذعر ، والطائرة تواصل انزلاقها المخيف فوق الجليد ، حتى لاحت البحيرة من بعيد ، فحبس (فريدريك) انفاسه ، وراح قلبه يخفق في عنف شديد ، في حين ازداد انعقاد حاجبي (أدهم) ،

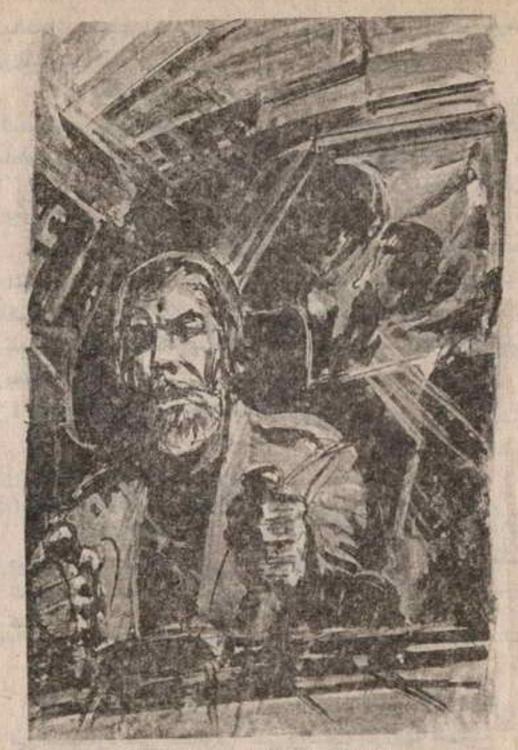

ومرة أخرى تجاهل ( أدهم ) ما حوله وركز تفكيره كله في السيطرة على الطائرة .

الجناحان في عنف ، وتطايرت شظاياهما في كل مكان ، في حين مالت المقدَّمة ، وارتجُّت الطائرة في قوة ، ثم مالت قليلاً ، و ...

وتوقفت ..

ولثوان ، ران على الطائرة كلها صمت رهيب ، قبل أن يقطعه (أدهم) وهو يقول في هدوء تشوبه لكنة ساخرة:

- محطة الوصول أيها السادة .. نشكركم على ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين .

هتفت (انجريد):

- هل .. هل نجونا ؟

صرخ ( هال ):

- بالتاكيد .. الم اقل لكم إن هذا الطّيار الجديد رائع ؟ غمغم ( فريدريك ) ، وهو يطلق زفرة متوترة :

- بل هي معجزة .

ارتسمت على شفتى (ادهم) ابتسامة ساخرة ، وهم يحيطون به ، ويهنئونه ببراعته في الهبوط ، ويمتدحونه لإنقاذ حياتهم ، وعقله يحمل فكرة لا يمكن أن تخطر ببال أحدهم قط .. فكرة تقول : إن هذه كانت أصعب مراحل الخطة ..

أصعبها على الإطلاق ..

\* \* \*

تحرّك مدير المخابرات المصرية في مكتبه بتوتر شديد ، وهو يفرك كفيه في عصبية ، ووقف يتطلّع لحظة إلى فناء من افنية مبنى المخابرات ، في (حدائق القبة) ، وعقله يحمل الف سؤال وسؤال ، حتى ارتفع صوت مدير مكتبه ، عبر جهاز الاتصال الداخلي ، وهو يقول : وتمتمت شفتاه بهمسات غير مسموعة ، ويده تتجه نحو احد الأزرار في لوحة القيادة ، و ...

> وفى اللحظة المناسبة بالضبط ، ضغط ( ادهم ) الزر .. وانطلقت من مؤخرة الطائرة مظلات الطوارئ (\*) .. كلها ..

> > ومع انطلاقها ، نشات مقاومة مباغتة للهواء .. وانخفضت سرعة الطائرة ...

انخفضت في نفس لحظة انتقالها ، من المنحدر الجليدي ، إلى سطح البحيرة المتجمّد المستقيم ..

وارتجّت الطائرة في عنف ، عندما لامس إطارها الأمامي المنفجر سطح الجليد ، وتشقّق جزء من السطح المتجمّد اسفلها ، إلا أنه لم ينهر ، فواصلت طريقها بسرعتها الجديدة فوق البحيرة ، وأدار (أدهم) عجلة قيادتها في بطء وحذر ، وهو يجذب فراملها في رفق مدروس ..

واتسعت عينا (فريدريك) في رعب ، وصرخت (انجريد) ثانية ، والطائرة تتخذ مسارًا منحنيًا ، منزلقة نصو نهاية البحيرة ، حيث منطقة الأشجار المرتفعة ، التي راحت تقترب ، وتقترب ، وتقترب .

ثم تجاوزت الطائرة سطح البحيرة ..

تجاوزته متجهة نحو الأشجار العالية المتقاربة ، وارتطم جناحاها بشجرتين متجاورتين ، وجسمها يعبر بينهما، فتحطّم

<sup>(\*)</sup> في بعض انواع الطائرات ، يتم تزويد جنهاز الطوارئ بعدد من المظلات التي تفتح عند الاحتياج إليها لتخفيف سرعة الطائرة على ممر الهبوط ، إذا ما دعت الحاجة لهذا ، وعلى الطيار أن يطلق العدد المناسب من هذه المظلات وفقًا لتقديره .

تعديل الخطة ، بحيث يحدث الهجوم الوهمى هناك ، فهذا كفيل بمحو اية ذرة من الشك في امره ، وإلقاء طن من الثقة به في قلوبهم ، وخاصة بعد ان ينقذ حياتهم .

ساله الرجل:

- ماذا لو أنه فشيل في هذا ؟

تنهد المدير ، قائلاً :

- كانت ستصبح خسارة فادحة بحق .

ثم عاد يبتسم ، مستطردًا :

- ولكن مع رجل مثل (ن - ۱) ترتفع احتمالات النجاح لتفوق كثيرًا احتمالات الفشل .. ثم إن احدًا من رجال الشبكة الاسكندنافية ، او حتى من الإسرائيليين ، لا يمكنه أن يشك لحظة واحدة في أمر (ادهم) ، أو في أن ما حدث مجرد خطة مفتعلة ، فبالوسيلة التي تم بها الأمر ، لا يمكن إلا أن يجزموا بأن (ادهم) قد أنقذ حياتهم بالفعل ، وسيدينون له بالفضل لفترة طويلة .

علِّق الرجل ، قائلاً :

- لا اعتقد انها ستكون طويلة ، مادام سيادة العقيد خلفهم . تنهُد المدير ، وشرد بصره قليلاً ، وهو يقول :

- اتعشم هذا يا رجل ، فاعتبارًا من هذه اللحظة تنقطع صلتنا عمليًا ب (ن - ١) وتبدأ مرحلة الارتجال .

وصمت لحظة ، ثم اضاف في قلق واضح :

- ومرحلة الخطر الحقيقي .

قالها وعاد يلتقط التقرير المطبوع ، والقلق في اعماقه يتضاعف .. ويتضاعف .. ويتضاعف ..

\* \* \*

- اخبار جديدة من (هلسنكى) يا سيّدى . اندفع المدير نحو جهاز الاتصال ، وضغط زره قائلاً : - إلىّ بها بسرعة يا رجل .

عبر الرجل الباب الذي يفصلهما ، وقدُّم له تقريرًا مطبوعًا ،

وهو يقول بابتسامة ارتياح:

- عملية الهبوط تمت بسلام ، والجميع عادوا إلى الفيلا ، التي يقيم فيها (هال) ، ومنحوا سيادة العقيد (أدهم) مكافأة مالية ضخمة .

قرأ المدير التقرير في لهفة ، ثم تنهد في ارتياح ، قائلاً :

- حمدًا لله .. كانت اصعب جزء من الخطة .

قال الرجل:

- وتنطوى على مخاطرة كبيرة ا

اوما المدير براسه موافقًا ، وعاد إلى خلف مكتبه ، وهو

- كل جزء من عملنا ينطوى على مخاطرة كبيرة .

قال مدير مكتبه مبهورًا:

- ولكن هذا العمل بالذات كان ينطوى على مخاطر شتى ..
إطلاق النار على إطار الطائرة ، وخزان وقودها ، والاعتماد
تمامًا على مهارة سيادة العقيد ( ادهم ) ، وقدرته على التعامل
مع الطوارئ .. الا يبدو هذا مبالغًا إلى حد ما ؟

ابتسم المدير قائلاً:

- هذا ما ينبغى أن يكون بالضبط .. خطتنا الرئيسية كانت تعتمد على فعل هذا في مكان آخر ، ولكن (ن - ١) ، أبلغنا في الصباح أنهم سيتجهون إلى منزل (هال) الجبلي ، وطلب ولكن دعنا من طياركم الجديد هذا ، وبراعته المذهلة ، واخبرنى .. هل انحسم امر الصفقة .

اجابه (هال) في حماس:

- بالطبع .. اخبرتك أننى قادر على إقناع الجميع . ابتسم (شالوم) ابتسامة باردة ، وهو يقول :

- عظيم .. متى يمكننا بدء التعاون إذن ؟

أجابه بسرعة:

- فورًا لو أردت .

تراجع (شالوم) واطلُ من عينيه بريق اشبه بذئب حقيقى ، وهو يسال:

- أتعنى أنه بإمكاننا الاتصال بعميلكم السوفيتى على
 الفور؟

قهقه ( هال ) قبل أن يلوِّح بيده قائلاً :

- ألا تملُ أبدًا يا (شالوم) ؟! .. أخبرتك من قبل أن الاتصال بعميلنا السوفيتي لن يتم إلا من خلالنا .

ومال نحوه مستطردا:

- ثم إنكم لم تدفعوا المبلغ المتفق عليه بعد .

التقط (شالوم) نفسنًا عميقًا ، ورمقه بنظرة طويلة ، قبل أن

يقول:

- لست أظنكم تتوقعون الحصول على المبلغ كله فورًا .

بدا الغضب على وجه (هال) ، وهو يقول:

- ماذا تعنى ! .. الم نتفق على ...

قاطعه (شالوم) بسرعة:

انعقد حاجبا الإسرائيلي (مائير شالوم) بشدة ، وهو يستمع إلى (هال) ، الذي راح يروى له في حماس حادث المنزل الريفي ، وكيف نجح الطيار الجديد في الهبوط ، وفي إنقاذ حياتهم بمعجزة ، ولم يكد (هال) ينتهي من روايته ، حتى ساله (شالوم) في اهتمام:

- كيف يبدو هذا الطيّار الجديد ؟ .. ومن اين أتى ؟ أشار (هال) بذراعيه وهو يقول:

- إنه طويل ، عريض المنكبين .. اشقر الشعر .. كث اللحية والشارب ، له عينان زرقاوان ، وهو المانى الجنسية ، اسمه (أدولف زيلمان) ، كان يعمل في السابق في شركة (لوفتهانزا) ، ثم فصلوه من العمل .

كرر (شالوم):

- (أدولف زيلمان) .. المانى .. شركة (لوفتهانزا) .. عظيم . تطلّع إليه (هال) لحظة في دهشة ، قبل أن يساله :

- ماذا دهاك يا (شالوم)؟ .. تشك في هذا الرجل الذي انقذ

عباتنا ؟!

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى (شالوم) وهو يقول:

- لقد انقذ حياتكم ، ولم ينقذ حياتي انا .

هزُ ( هال ) راسه في بطء ، وهو يغمغم :

- يا لك من ذئب حذر!

اجابه (شالوم):

- الحدر هو الذي أبقى على حياتي ، حتى بلغت هذا

العمر يا رجل .

ثم اشار بیده ، مستطردًا :

أشار إليه (هال) ، وهو يقول في حدة :

- اسمع يا رجل .. لو تصورتم اننا سنمنحكم بعض المعلومات المجانية ، فانتم ..

قاطعه (شالوم) بسرعة:

- ومن تحدّث عن معلومات مجانية ؟! .. إننا سنمنحكم مليونى دولار فى البداية ، ثم تحصلون على الباقى بعد مراجعة المعلومات ، التى سيحضرها عميلكم السوفيتى .

تطلّع إليه ( هال ) لحظة في شك ، ثم ساله في عصبية :

- مليونا دولار للشبكة ، ام ..

لم يتم عبارته ، ولكن ( هال ) فهم ما يرمى إليه ، فابتسم في خبث ، وهو يجيب :

- سندفع ثلاثة ملايين بالطبع .. مليونين للشبكة ، والثالث سنودعه في حسابك الخاص في (سويسرا).

هز ( هال ) راسه ، قبل ان يغمغم :

- أه .. هذا افضل بالتاكيد ..

ثم عاد يشير إليه مستطردًا في صرامة:

- ولكن عليكم أن تعلموا جيدًا أننا لن نقبل أية شروط أخرى .

ابتسم (شالوم) مغمغمًا:

- بالتاكيد -

ثم أشار بيده ، مضيفًا :

- هل تحصل على الشبيكين الأن ؟

تَالُقت عينا ( هال ) ، وهو يجيب :

- بالطبع .. بالطبع .

- ستحصلون على المبلغ كاملاً في النهاية بالطبع .. وأعنى الملايين الثمانية كلها ، ولكن ..

توقّف عند هذا الحد ، وعاد يتطلّع إلى وجه (هال) ، الذي

ساله في عصبية :

- ولكن ماذا ؟!

ابتسم (شالوم) قائلاً:

- إننا يهود يا عزيزى (هال) ، وطبيعتنا تمنعنا من دفع سنت واحد ، قبل ان نتيقُن من انه سيتجه إلى هدفه .

قال ( هال ) بعصبية أكثر :

- هل لك أن توضُّح ما ترمي إليه ؟

اوما (شالوم) براسه مرتين ، قبل أن يتطلع إلى عينيه مناشرة ، قائلاً :

- نريد عينة اولاً يا (هال) .. شيء يوضح اسلوب التعامل وفاعليته .

التقى حاجبا (هال) ، وهو يقول:

- مثل ماذا ؟!

هز كتفيه ، مجيبًا :

- بعض المعلومات من المخابرات السوفيتية مثلاً .

هتف به (هال):

هل تمزح ، أم ماذا ؟

عاد (شالوم) يهزُ كتفيه ، قائلاً :

- مطلقًا .. هذا يحدث في كل الصفقات ، في العالم أجمع .. نريد أن نطّلع أولاً على كفاءة وجودة ما لديكم ، ثم ندفع المطلوب دون مناقشة .

استغرق الأمر نصف ساعة اخرى ، لحسم الأمور المالية ، ثم انصرف (هال) حامالاً الشبيكين ، ومط (شالوم) شفتيه ، متمتمًا :

- جشع .. جشع وغبى .

ثم لوّح بيده على نحو خاص ، فبرز احد رجاله من الحجرة المجاورة ، وقال له (شالوم):

- ذلك الطيار الجديد (أدولف زيلمان) .. أريد منك أن تجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عنه .

ساله الرجل في اهتمام:

- هل تشك في امره يا سيدى ؟

اوما (شالوم) براسه إيجابًا ، وقال :

- بالتاكيد .. قالائل هم من يمتلكون مثل مهارته التى يتحدثون عنها ، ثم إنه المانى ، ونحن نشك فى كل المانى ، منذ ( هتلر )(\*) ، وظهوره المفاجئ فى عالم الشبكة الإسكندنافية يثير قلقى .

قال الرجل في سرعة :

- إنه لم يظهر فجاة يا سيندى .. لقد أعلن السيد ( هانز جوردان ) عن اختبار للطيران وللطيارين الجدد ، و ...

قاطعه (شالوم):

- اعلم هذا يا رجل .. اعلم أن كل شيء مناسب ومنطقى تمامًا ، ويسير على نسق لا يمكن أن يتطرق إليه الشك ، ولكننى كرجل

قالها ، وصمت لحظة ، ثم انعقد حاجباه ، وهو يتابع :

- ثم إن وقوع حادث عارض للطيّار السابق ، وإصابته بكسر في ساقه ، واضطرار (هانز) للبحث عن طيّار آخر ، في هذا التوقيت بالذات ، كلها بدأت تثير في نفسى الشكوك .

وشرد لحظة ، ثم اضاف :

- وعندما تشبتعل نيران الشك في اعماقي ، لا توجد وسيلة لإطفائها سوى المعلومات .. المعلومات والحقيقة .. الحقيقة وحدها .

وعندما نطق عبارته الأخيرة ، كان بالفعل يشبه الذئب .. الذئب المفترس .

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> عند اندلاع الحرب العالمية الثانية ، اعتقل ( أدولف هتلر ) ألاف اليهود ، لاقتناعه بأن جشعهم واستغلالهم كان السبب الرئيسى لهزيمة ( المانيا ) ، في الحرب العالمية الأولى .

هزّت كتفيها ، وارتسمت على شفتيها ابتسامة عابثة ، وهي تجيب :

- إنه وسيم للغاية .

ثم انعقد حاجباها في صرامة مباغتة ، وهي تضيف :

- ولكن انضمامه إلينا بهذه السرعة امر آخر.

زفر ( هانز ) في حنق ، وقال :

- فليكن .. من الواضح أننى لن أربح هذه المناقشة قط .. سننتظر بعض الوقت ، قبل أن نفاتح ( زيلمان ) بالامر .

تراجع ( هال ) بمقعده ، وهو يقول :

- عظيم .. هذا يطرح مشكلة ( زيلمان ) جانبًا ، ويضعنا أمام النقطة التالية في جدول الأعمال .. ما رايكم في المطلب الإسرائيلي ؟

عقد ( ثوردال ) حاجبيه ، وهو يقول :

- لقد تمادوا كثيرًا حقًا .. لماذا يتعاملون معنا ، ماداموا غير واثقين من كفاءتنا .

واندفعت ( انجريد ) تقول في حدة :

- لقد حذرتكم منذ البداية .

هبُ ( هال ) يقول في سرعة ، محاولاً تهدئة الموقف :

- إنهم لم يطالبوا بامر شاذ يا رفاق .. هذا إجراء طبيعى ، بالنسبة لموقف كموقفنا .. المبلغ ضخم ، ولابد أن يتأخدوا من أنهم سيحصلون على المقابل المنشود .

بدا الغضب على وجوههم لحظة ، وسال ( هانز ) :

- وما المطلوب منا بالضبط؟!

هز ( هال ) كتفيه ، مجيبًا :

مطُ ( ثوردال ) شفتيه ، وهو يجلس حول مائدة الاجتماعات في مبنى الشركة ، ولوَّح بيده ، قائلاً :

- كلاً يا (هانز) .. هذه الخطوة تبدو لى متسرّعة للغاية .. لا يمكنك أن تعرض على ذلك الطّيار الانضمام إلينا صراحة ، لجرّد أنه أنقذ حياتنا .. هذا أمر وذاك أمر أخر تمامًا .. إنه بارع في قيادة الطائرة ، وكلنا نشهد له بهذا ، ولقد منحناه مكافأة مجزية ، ولكن ماذا لو أنه لا يميل لمجال الجاسوسية ، أو أنه يعمل بالفعل لحساب أخرين .

قال ( هانز ) في صرامة :

- شكوكك لا مجال لها يا (بييس ) .. الرجل يروق لى منذ البداية ، واعتقد انه يناسب ما نحتاج إليه بالضبط .. هل نسيت عملية طائرات ( الفانتوم ) الجديدة ؟! .. سنحتاج حتمًا إلى طيًار بارع من أجلها ، وانت تعلم أن هذا ما خططنا له ، عندما طلبنا طيارًا بمواصفات خاصة .

تدخُل ( هال ) ، قائلاً :

- هذا صحيح يا (هانز) ، ولكن لا داعى للعجلة .. الرجل موجود ، والراتب الذى يتقاضاه لن يجعله يتخلّى عنا بسهولة .. دعنا ندرسه أكثر ، ونختبره مرة ومرة ، قبل أن نكشف أمرنا أمامه هكذا .

انعقد حاجبا (هانز)، وكأنما لا يروق له ما يسمعه، ثم التفت إلى (أنجريد) قائلاً:

- ما رايك ؟

- بعض المعلومات ، عن المخابرات السوفيتية .

ساله ( ثوردال ):

- اية معلومات ؟ ا

اوما ( هال ) براسه إيجابًا ، وقال :

- نعم .. اية معلومات .. إنهم فقط يحاولون التاكد من فاعلية عميلنا هناك .

تبادلوا النظرات الصامنة لبضع لحظات ، ثم قالت (انجريد):

- فليكن .. اعطهم أخر ما وصلنا من عميانا السوفيتي .

هزُ (هال) رأسه نفيًا ، وقال:

- هذا لا يصلح يا عزيزتى .. (شيمون) اتصل بى فى الصباح الباكر، وطلب معلومات محدودة، لتحديد مدى براعة العميل، والفائدة المرجوة منه.

تبادلوا النظرات مرة اخرى، وغمغمت (انجريد):

- لست اشعر بالارتياح لهذا .

قال (هانز):

- ولا يوجد مبرر للشك فيه أيضًا .. دعونا نطلب هذه المعلومات الجديدة من عميلنا السوفيتي ، وباكبر قدر ممكن من الحذر .

قالت في حدة:

- اخشى ان يراقبوا اتصالاتنا به ، ويمكنهم تحديد موقعه وهويته بالضبط.

أجابها ( ثوردال ) في ثقة:

- هذا مستحيل يا اميرتى .. إننا نبث رسالتنا عن طريق الاقمار الصناعية ، من أقصى الاتحاد السوفيتي إلى أقصاه ، واي شخص يمكنه التقاطها .

واشار (هال) بسبّابته ، مضيفًا :

- المهم أن يفهم ما تعنيه .

مطَّت شفتيها ، وهي تهزّ راسها ، مغمغمة :

- لا باس .. انتم اكثر دراية منى بهذا .

ادار ( هال ) عينيه من وجوههم ؛ ليطمئن إلى انه قد ربح جولته ، قبل أن يقول في ارتياح تام :

- عظيم .. فلنطب المعلومات في عميلنا إذن .

قالها بكل الثقة ، دون أن يتصور لحظة واحدة ، أنه ، وبكل ذكائه وحذره ، قد وقع في الفخ الإسرائيلي ..

وقع فيه حتى النخاع ..

\* \* \*

اطلق ( فريدريك ) من اعمق اعماق صدره زفرة حارة ، وتململ في مجلسه ، وهو يقول في ضجر :

- أعترف أنك قد أنقذت حياتنا في براعة يا كابتن (زيلمان)، ولكن تحطُّم الطائرة أمر يؤسف له بحق.

اجابه (ادهم) في هدوء:

- التامين سيتكفّل بكل الخسائر.

ابتسم (فريدريك) وهو يقول:

المشكلة ليست مشكلة تامين .. إنها مشكلة وقت الفراغ ،
 الملل الناشئ عن عدم وجود عمل ما .. الا تفتقد الطيران بالله عليك .
 أجابه ( أدهم ) في شيء من البرود :

- الطائرة تحطّمت امس فحسب.

هزُ ( فريدريك ) كتفيه ، وقال :

- وعلى الرغم من هذا فانا افتقدها بشدة .

أحدًا لا يراقبه ، ثم انتزع عن وجهه ذلك القناع الدقيق ، الذى يحمل وجه ( أدولف زيلمان ) ، وثبّت على وجهه قناعًا آخر بوجه مختلف ، قبل أن يغادر السيارة ، ويسير في خطوات سريعة واسعة ، عبر الشوارع الواسعة الهادئة ، وكانما يعرف هدفه بالتحديد ..

وبعد عشر دقائق من السير المتصل ، بلغ الهدف .. القيلا التي يقيم فيها (باتون هال) .

كان الحديث الذى استمع إليه فى السيارة ، يؤكّد له ان (هال) هو العقل المدبّر للشبكة الاسكندنافية ، وأن المكان الوحيد ، الذى يمكن العثور فيه على أية معلومات إضافية هو منزله ، أو مكتبه فى الشركة ..

ولأنه درس خريطة المنزل ، وراجعها مرتين على الأقل ، وهو يستقل الطائرة ، من ( القاهرة ) إلى ( لندن ) ، فقد كان يعلم جيدًا أن القيلا تضم ثلاثة من الصراس ، ونظام إنذار متطورًا ، يجعل اقتحامها أمرًا صعبًا للغاية ..

بالنسبة لشخص عادى ..

اما بالنسبة لمحترف مثله ، فهناك دائمًا وسيلة ..

ومدخل لأى نظام أمنى ، مهما بلغ تعقيده ..

وفى هدوء ، ضعط (ادهم) جرس بوابة القيلا ، ووقف ينتظر ، كما ينبغى أن يفعل أى زائر عادى ..

ولثوان ، بدا وكان القيلا خالية تمامًا من البشر ، ثم لم يلبث رجل قصير بدين أن ظهر عند بابها ، وتطلّع إلى ( أدهم ) عبر الحديقة ، بنظرة مفعمة بالشك والقلق ، قبل أن يضغط زر جهاز اتصال داخلى ، ويقول :

مط (أدهم) شفتيه ، ونهض قائلاً :

- مادام لا يوجد عمل ، فلا داعى للجلوس هنا .

ساله ( فريدريك ) في دهشة :

- إلى أين ؟

اجابه ( ادهم ) وهو يغادر المكان:

- ساتجول قليلاً في المدينة .

هتف (فريدريك):

- ولكن السيّد (هانز) طلب منا الا نغادر المكان .. وبالتحديد انت .

تجاهل ( أدهم ) القول تمامًا ، وهو يصفق الباب خلفه في

خشونة ، ويبتعد في خطوات سريعة ..

لم تكن شخصية المستهتر الفظ تشبه - من قريب أو بعيد - شخصيته الحقيقية ، إلا أنها كانت تناسب تمامًا الطيار الألمانى الهارب من ( المانيا الشرقية ) ، والذي لم يصادف نجاحًا في عالمه الجديد ، على الرغم من براعته وقدراته ..

ثم إنها كانت ستارًا جيدًا لتحركاته الخلفية ..

ففى الوقت الذى تصور فيه (فريدريك) أن (أدهم) يخالف اوامر (هانز) فى استهتار، كان بطلنا يستقل السيارة الصغيرة، التى استأجرها بصورة علنية، وينطلق وكأنه فى طريقه إلى قلب المدينة، إلا أنه لم يلبث أن انحرف عن مساره بغتة، واتجه مباشرة إلى حى الأثرياء، على مشارف (هلسنكى)..

لم يكن طراز السيارة الصغيرة يناسب ذلك الحى ، الذى بدت في فيلاته الفاخرة اشبه بالقصور ، لذا فقد اوقفها خارج المكان ، في منطقة منعزلة تمامًا ، وتلفّت جوله في حذر ، حتى تأكّد من أن

- من انت ؟ .. وماذا تريد ؟ !

أجابه ( أدهم ) في بساطة ، ويلغة فرنسية سليمة :

- أنا هنا لإلقاء نظرة على القيلا ، قبل أن أشتريها .

هتف الرجل في دهشة ، وهو يجيبه بفرنسية ركيكة :

- تشتريها ؟ ! .. ومن قال إن القيلا معروضة للبيع ؟

هر (ادهم) كتفيه ، وقال :

- الإعلان .. ذلك الإعلان في صحيفة الـ .. الـ .. لست أذكر اسمها في الواقع ، ولكنني أذكر الإعلان .. فيلا للبيع .. السداد فورى .. الثمن مغر للغاية .. اليست هذه كلماتكم ؟

بدت الحيرة على وجه الرجل ، واستدار يهتف مناديًا زميله الذي أسرع إليه ، يساله عما يريد ، فقال :

- هل تجيد الفرنسية ؟ ١ .. هذا الرجل هذاك يقول شيئًا عن القبلا ، اظنني لا أحيد فهمه حيدا .

انتقلت حيرته إلى زميله ، الذي أجاب في خشونة :

- مادمت لا تفهم ، فاطرده على الفور .. هذه أوامر السيد ( هال ) .

انعقد حاجبا (أدهم)، وقال في غضب، وهو يمد يده ليقبض على أحد قضبان البوابة المعدنية :

- اسمع يا هذا .. إنني ..

صاح أحد الرجلين في جزع:

- لا .. لا تفعل هذا .

وصرخ الثاني:

- larum .

ولكن تحذيريهما وصلا بعد فوات الأوان ..

لقد قبض ( أدهم ) على البوابة المعدنية بالفعل ...

قبض باصابعه على احد قضيانها ، الذي يسرى فيه تيار كهربي قوته ثلاثة الأف ڤولت(\*) ..

وامام عيون الرجلين ، جحظت عينا (ادهم) ، وانطلقت من حلقه شهقة قوية ، وراح جسده ينتفض في عنف ..

وصرخ احد الحارسين:

- رياه .. إنه لم ينتبه إلى التحذير .

ومع أخر حروف كلماته ، انهار جسد (أدهم) أمام البوابة المعدنية للفيلا ..

> البوابة التي يسرى فيها تيار كهربي .. وبقوة ثلاثة ألاف قولت ..

توقَّفت ( انجريد ) امام المرأة الكبيرة في حجرتها ، تتحسس شعرها في عناية ، وتطمئن على دقة زينتها ، قبل أن ترفع أحد حاجبيها وتخفضه في إعجاب نرجسي ، ثم تخرج إلى الردهة ، حيث يجلس ( ثوردال ) في انتظارها ..

كانت تحمل على شفتيها ابتسامة كبيرة ، وهي تتوقع رد فعله ، عندما يراها في ذلك الثوب الأنيق الجديد ، ولكن حاجبيها انعقدا في ضيق ، ذهبت معه ابتسامتها ، عندما راته

<sup>( + )</sup> القولت = وحدة قياس القوة الدافعة الكهربية ، ويعرّف الفولت الدولي بأنه القوة الدافعة الكهربية ، التي تولُّد تيارًا قدره ( أمبير ) دولي واحد ، إذا أثرت على موصل مقاومته ( اوم ) دولي واحد ، وتقاس القوة الدافعة الكهربية بواسطة جهاز خاص ، اسمه ( الجلفانومتر ) .

قط، والمفترض أنه لا يعرف منا سوى (هانز) خاصة وأن أحدنا لم يقدُّم نفسه له أبدًا .

انتقل إليها قلقه وشكه ، فالتقى حاجباها ، وهي تتمتم :

- من المحتمل انه سمع احدنا يخاطب (هال) باسمه ، في أثناء ركوبنا الطائرة .

هزُ راسه نفيًا ، وهو يقول في توتر :

- ربما .. وإن كنت لا أذكر أن أحدنا قد خاطب الآخر باسمه

قط، حتى تم رفع الحاجز العازل للصوت.

وارتشف رشفة اخرى من الكاس ، مستطردًا :

- ثم إن هذه ليست نقطة الشك الوحيدة .

أمسكت كتفه في انفعال ، وهي تسال :

- ماذا هناك أيضنًا ؟!

لوح بيده ، مجيبًا :

- المفترض أن ( زيلمان ) هذا المانى الجنسية ، وأن هذه أول زيارة له إلى ( فنلندا ) ، وعلى الرغم من هذا فقد كان يعرف طريقه جيدًا ، وهو يقود الطائرة إلى المنحدر الجليدى ، ثم وهو يتجه بها إلى حيث البحيرة المتجمّدة .

تضاعفت الشكوك في أعماقها ، وهي تقول :

ربّما درس خرائط المنطقة ، متصورًا أن هذا سيكون جزءًا
 من الاختبار .

قال ( ثوردال ) :

- رئما .

ثم انعقد حاجباه في شدة مستطردًا :

- وربما لا.

يقف شاردًا أمام النافذة ، يراقب الحديقة الكبيرة ، فاتجهت إليه ، وسالته في توتر :

- فيم تفكّر ؟

التفت إليها في بطء ، ورفع كاسه إلى شفتيه ، وارتشف منه رشفة ، قبل أن يجيب :

- هذاك امر يقلقني بشدة .

قالت وقد ضايقها أن يحمل معه متاعب العمل إلى منزلها :

- أهو أمر الصفقة الإسرائيلية ؟

هزُ راسه نفيًا ، ولوح بكاسه ، قائلاً :

- كلا .. هذا الأمر لم يعد يقلقني على الإطلاق .

احنقها قوله بشدة ، وغمغمت :

- ماذا يقلقك إذن ؟

تنهد في قوة ، وشرد ببصره لحظة اخرى ، قبل أن يجيب :

- (أدولف زيلمان) .

انعقد حاجباها ، وهي تقول في شيء من العصبية :

- كنت اظننا حسمنا امره بالفعل .

لوّح بسبّابته ، وارتشف رشفة اخرى من كاسه ، وقال :

- لست أتحدُث عن رغبة (هانز) في ضمه إلينا ، وإنما عن الرجل نفسه .. هناك أمور تجعلني قلقًا من ناحبته .

جذب حديثه اهتمامها وانتباهها ، فسالته :

- مثل ماذا ؟ ١

تنهُد مرة اخرى ، وقال :

- عندما كنا في الطائرة ، القي عليه ( هال ) سؤالاً ، فأجابه مباشرة ، وخاطبه باسمه ، على الرغم من أنه لم يلتق به من قبل

- بالطبع .

هر الرجل راسه في حيرة ، وهو يقول :

- ولكن كيف؟! .. لقد قضيت ليلتي كلها أمس اقلب الأمر في راسى على كل الوجوه، ولكنني لم أجد وسيلة واحدة للاستفادة من هذا .. إنهم يستخدمون جهاز بث خاصنًا ، يمكنه استغلال الأقمار الصناعية في نقل الرسائل ، وهذا الأسلوب يبث الرسالة في مساحة واسعة للغاية ، ومن المستحيل تحديد الشخص الذي سيستقبل هذا البث ، بل ومن المستحيل حتى تحديد في أي نصف من نصفي الإتحاد السوفيتي سيتواجد عند استقباله للبث.

ابتسم (شالوم) وقال في شيء من الزهو:

- لو أن الكل يفكرون بهذا الأسلوب ، فسلا عبجب في أن يلقبونني بالذئب، وإن كنت أفضل الثعلب.

أشار الرجل بسبَّابته ، قائلاً :

- إذن فانتم تعتمدون على إرسال العميل للمعلومات .. لو أن هذا صحيح ، فلست اظنه يصلح يا سيدى ، إذ إن العميل سيتخذ حتمًا كل الحذر، وهو بيث المعلومات، مما سيصعب معه ايضًا تحديد موقعه .

استرخى (شالوم) في مقعده ، وشبك اصابع كفيه أمام وجهه ، وهو يقول :

- إننا سنعتمد بالفعل على إرسال العميل للمعلومات ،التي سيحصل عليها ، ولكن ليس بالشكل الذي تتصوره . ساله الرحل في شغف:

- كىف ؟

تطلعت إليه لحظة في ارتباع ، ثم تراجعت هاتفة :

- (بيير) .. إنك تثير خوفي .

اجابها في حزم:

- هذا أفضل من تجاهل الشكوك يا أميرتي .. إنني أصر على أن ( هانز ) قد تعجُل كثيرًا في تعيين ذلك الرجل ، وكان ينبغي أن نتحرى أمره أولاً ، والا نكتفى بالأوراق التي قدُّمها لنا .

التقى حاجباها اكثر وأكثر ، وسالته في توتر :

- (بيير) .. ما الذي تتوقع أن يكونه هذا الرجل بالضبط؟ رمقها ( ثوردال ) بنظرة متوترة ، ثم ارتشف رشفة أخرى من كاسه ، قبل أن يجيب في حزم واقتضاب:

- جاسوس -

وانتفض جسدها في عنف ..

تالقت عينا الذئب الإسرائيلي (شالوم) في ظفر ، وهو يستمع إلى (هال) عبر الهاتف، قبل أن يقول، في صوت بذل قصارى جهده ، ليزيل كل مابه من نبرات الفوز :

- إذن فقد أرسلتم تطلبون المعلومات في عميلكم السوفيتي بالفعل .. عظيم يا (هال) .. هذا يثبت حسن نواياكم بالفعل .

ثم أنهى الاتصال ، وهو يستطرد في سخرية :

- وغباءكم ايضنا:

ساله احد رجاله :

- هل يمكننا الاستفادة من اتصالهم بعميلهم السوفيتي بالفعل ؟

أجابه ( شالوم ) في ارتياح :

رمقه (شالوم) بنظرة جانبية ، قبل أن يهزّ كتفيه ، ويقول :

- لن تعود لنا حاجة بهم .

ساله الرجل في فضول:

- اتعنی اننا سننهی صفقتنا معهم یا سیدی؟

هزُ (شالوم) راسه نفيًا ، وابتسم ابتسامة جذلة ، وهو

يديب:

- لن نترك منظمة منافسة تواصل عملها ضدنا يا رجل . اتسعت عينا الرجل في انبهار ، وهم بقول شيء ما ، لولا أن اندفع احد الرجال داخل المكان ، وهو يقول :

- سيّد (شالوم) .. لقد احضرت كل المعلومات المطلوبة . رفع (شالوم) عينيه إليه في لهفة ، وهو يقول :

- اعطنی إياها .

اختطف الورقة بسرعة من يد الرجل ، وراح يقرؤها في انفعال ، ثم لم يلبث ان عقد حاجبيه في توتر ، قائلاً :

- عجبًا ! .. لم أتوقّع هذا قط .

ساله الرجل الأول:

- هل اتت المعلومات بجديد يا سيدى؟

اجابه (شالوم) في ضيق:

- كلاً .. (ادولف زيلمان) طيار حربى بالفعل، فر من (المانيا الشرقية) والتحق بالعمل لفترة من الوقت فى شركة (لوفتهانزا)، قبل أن يتم فصله لأسباب تتعلق بالشرف والأمانة، ثم انقطعت أخباره بعدها تمامًا.

ورفع عينيه عن الأوراق ، وهو يضيف في توتر أكثر :

- عجبًا ! .. كيف اخطات حاستي إلى هذا الحد هذه المرة ؟ !

مال (شالوم) نحوه ، وهو يقول :

- بنوع المعلومات نفسها .

انعقد حاجبا الرجل ، واطلُ التساؤل في عينيه ، فتابع (شالوم) في شيء من الجذل والزهو :

- المعلومات التى طلبنا من هؤلاء الحمقى الحصول عليها ، عن طريق عميلهم السوفيتى ، لم يتم تحديدها عشوائيا ، وإنما عكف خبراؤنا على تنسيقها بمنتهى الدقة ، فعندما يرسلها العميل ، وبناء على ما نمتلكه منها بالفعل ، سيمكننا تحديد القطاع الذي يعمل فيه ، داخل المخابرات السوفيتية ، وعندئذ يعد الخبراء اسئلة جديدة ، ترشدنا أجوبتها إلى موقعه في ذلك يعد الخبراء أسئلة جديدة ، ترشدنا أجوبتها إلى موقعه في ذلك القطاع ، ثم ياتى دور المجموعة الأخيرة من الاسئلة ، التى لا يمكن أن يجيب عنها سوى شخص بعينه .

والتقط نفسًا عميقًا ، ملا به صدره كله ، قبل أن يتراجع في مقعده ، مستطردًا في ظفر :

- وهكذا نكون قد توصلنا إلى معرفة عميلهم السوفيتي بمنتهى الدقة ، دون أن ينتبهوا إلى هذا .

اتسعت عينا الرجل في انبهار ، وهتف :

- يا للشيطان ! .. إنها خطة عبقرية بحق يا سيدى .

أشار (شالوم) بيده ، قائلاً :

- إنك لا تعمل في جهاز مخابرات بسيط يا رجل .

وافقه الرجل بإيماءة من راسه في حماس ، ثم ساله في تمام :

- قل لى يا سيدى .. ماذا ستفعل بهم ، بعد أن نتوصلً إلى معرفة عميلهم السوفيتي ؟

لم يكد ( ادهم ) يسقط ارضًا ، امام البوّابة المكهربة ، حتى هتف احد الحراس الثلاثة بزميليه :

- يا إلهي! .. اسرعا بطلب سيارة إسعاف .. هذا الغبي امسك البوابة ، دون أن يقرأ التحذير عليها .

وضعط زر فتح البوابة ، وهو يعدو نحوها بكل قوته ، فانفتحت في بطء ، وتلاشى منها التيار الكهربي مؤقّتًا ، فانحنى يفحص ( أدهم ) ، وهو يقول في انزعاج :

- اتعشم الا يكون قد لقى مصرعه ، والأ ..

بتر عبارته بغتة وهو يحدُق في ذلك القفاز المطاطي السميك ، الذي التصق بكف ( ادهم ) في لون يصعب تمييزه عن جلده الحقيقي ، وقفزت إلى ذهنه فكرة ، جعلت جسده يرتجف ، وهو يتمتم :

- عجبًا ! .. مع هذا القفاز المطاطى ، من المستحيل أن يسرى التيار الكهربي في جسده(\*) .

لم يكد يتم عبارته ، حتى هبُّ ( أدهم ) واقفًا على قدميه ، وهو يقول في سخرية :

- اهنئك يارجل .. ستحصل على درجات جيدة في مادة الفيزياء(\*\*)

## ثم هوت قبضته على فك الرجل كالقنبلة ، مستطردًا :

( \* ) المطاط: مادة عازلة من التيار الكهربي .

( \*\* ) الفيزياء : هي دراسة طواهر طبيعية محدودة ، لكشف القوانين العامة والخواص المستركة لها ، ويمكن تقسيم هذه الدراسات بصفة عامة إلى ستة مجالات :

الضوء ، والصوت ، والحرارة ، والكهرباء ، والمغناطيسية ، والذرة ، وخواص المواد ، وهناك فرع آخر ، يعتمد على المجالات الكيميائية أيضنًا ، ويعرف باسم ( الفيزيوكيماويات ) .

لم يكد يلقى تساؤله ، حتى ارتفع رنين الهاتف ، فاختطف سمًاعته في لهفة ، وهو يقول :

- لعله ( ماير ) ، الذي ارسلته لمراقبة ( زيلمان ) هذا . وضع السمّاعة على أذنه ، وهو يقول :

- (شالوم) .. من المتحدث ؟

أتاه صوت ( ماير ) مفعمًا بالإنفعال ، وهو يقول :

- أدون (شالوم) .. لن يمكنك أن تتصور قط ما وقعت عليه . واتسعت عينا (شالوم) في شدة ، وهو يستمع إليه ، وخفق قلبه في قوة ، كما لو كانت داخله قنبلة موقوتة ..

هذا لأن المعلومات التي حملها ( ماير ) كانت خطيرة بحق .. خطيرة إلى اقصى حد .

\* \* \*



- وعلى صفر في الإحساس الأمني .

راى الحارس الذى يقف عند الفيلا ما حدث ، فاتسعت عيناه ، وهتف :

- يا إلهي !.. إنها خدعة .

كانت يده تقفز نحو مسدسه ، الذى يبعد عنها ثلاثين سنتيمترا فحسب ، إلا أنه فوجئ ب ( أدهم ) يقطع الامتار العشرين ، التى تفصله عنه ، عبر حديقة القيلا ، فى وقت اقل مما قطعته يده لتقبض على مسدسه ، ووجده يمسك معصمه بغتة باصابع من فولاذ ، وهو يقول ساخرا :

- معذرة يا رجل .. هل أربكك وجودى ؟

شهق الرجل في قوة ، عندما لوى ( ادهم ) معصمه بيسراه ، واجبره على إفلات مسدسه ، في نفس اللحظة التي غاصت فيها قبضته اليمني في معدته ، كما لو انها مطرقة هائلة من الصلب ، جعلته ينثني في الم ، فتحركت يد ( ادهم ) اليمني في سرعة ، لتلتقط المسدس ، قبل أن يسقط أرضنا ، ثم ارتفعت قبضته اليسرى ، بعد أن تخلت عن معصم الرجل ، وهوت على مؤخرة عنقه بضرية عنيفة ، أسقطته فاقد الوعي ، في نفس الوقت الذي اندفع فيه الحارس الثالث خارج المنزل ، وهو يحمل مسدسه ، ولكنه فوجئ بمسدس ( ادهم ) يلتصق بعنقه ، وسمع هذا الأخير يقول في هدوء مثير :

- دعنى أمنحك لغزًا طريفًا يا رجل .. ماذا ينبغى أن يفعل حارس أمن ، عندما يباغته هجوم ما ، ويجد زميليه أمامه فاقدى الوعى ، وفوهة مسدس ملتصقة بعنقه ؟ .. هل يصر على المقاومة ، أم يفضل الاستسلام ؟ !

ارتجف الرجل ، والقي مسدسه في سرعة ، وهو يجيب :

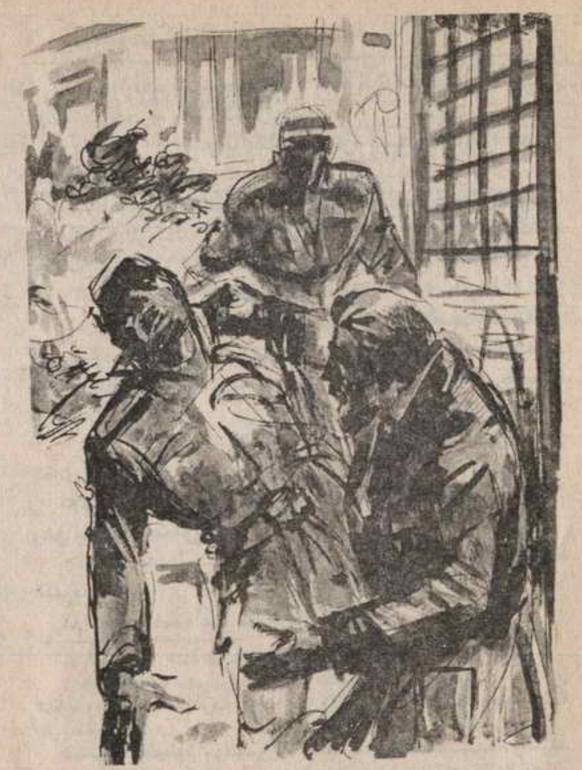

ثم هوت قبضته على فك الرجل كالقنبلة .

القواعد المعتادة لعالم الأوغاد .. سيدهشنى حقًا لو أنه يمتلك البراعة الكافية لإخفاء أسراره في مكان آخر .

لم تكن فكرة وجود مكان آخر هذه تروق له كثيرًا ؛ فدراسته لشخصية (هال) تؤكّد له أنه من الضرورى أن يخفى المحامى أسراره في مكان يسهل الوصول إليه بسرعة وقت اللزوم ..

مكان يكون دائمًا في متناول يده ..

ولكن منزله لا يحوى هذا المكان ..

وهذا قرار خبير ، لا يشق له غبار في هذا المجال ..

فاين يمكن أن يكون ؟ ١ ..

اين ؟ !

قبل أن يتوصلُ عقله إلى جواب شاف ، أو ينجح فى تفسير هذا التناقض ، التقتطت أذناه بغتة صوتًا خافتًا ، يأتى من مسافة متر واحد ، خلفه مباشرة ..

وبكل سرعة ، استدار ( ادهم ) إلى مصدر الصوت ، في نفس اللحظة التي تحرك فيها الحارس ، الذي استعاد وعيه مبكرًا ، ليصنّوب إليه مسدسه ، و ..

ويطلق النار ..

وعلى الرغم من أن الحارس قد تحرك بخفة حقيقية ، وانتظر حتى اصبحت المسافة التي تفصله عن (أدهم) اقصر من أن يخطئ هدفه ، ومن أن عامل المفاجأة كأن لصالحه مائة في المائة ، إلا أن الرصاصة التي أطلقها ، من مسافة متر واحد ، لم تنجح في إصابة الهدف ..

- اعد .. اعتقد انه سيفضئل الاستسلام . ابتسم ( ادهم ) قائلاً :

- عظيم .. إجابة صحيحة .. هيًا .. استدر لتواجهنى . استعد الرجل يواجهه ، وهو يقول :

- هاندا .. ولكن لماذا ؟

هوى ( أدهم ) على فكه بلكمة كالقنبلة ، مجيبًا :

- لأننى أكره أن أضرب رجلاً في ظهره .

سقط الحارس الثالث فاقد الوعى بدوره ، فهزّ ( ادهم ) كتفيه ، وغمغم :

- ينبغى أن يدقِّق الأوغاد أكثر ، في اختيار حراسهم .. هذا أمر بثير الشفقة بحق .

ثم جذب الصارسين إلى الداخل ، وكذلك فعل مع الصارس الثالث ، عند بوابة القيلا ، قبل أن يبدأ عملية البحث ..

كان يتحرّك في سرعة وخفة ، ويفحص كل شيء تقريبًا ..

الجدران ، والأرضيات ، وقطع الأثاث ، وغيرها ..

كان واثقًا من وجود مكان ما ، يحتفظ فيه (هال) بكل أسراره ، وربما بكل اسرار الشبكة الإسكندنافية أيضًا ..

ومن أن هذا المكان ليس بعيدًا عن متناول يده ، ليمكنه الرجوع إليه وقتما يشاء ..

ولكن اين ١٤ ...

اين هذا المكان ١٤ ...

استغرق منه البحث نصف ساعة كاملة ، قبل أن يغمغم في حيرة :

- عجبًا ! .. لا يمكنني أن أصدِّق أبدًا أن ذلك الوغد يضالف

والتقط سمًاعة هاتف سيارته ، ليجرى محادثة هاتفية بالغة الأهمية ..

محادثة مع (شالوم) ..

الذئب الإسرائيلي الأرقط ..

\* \* \*

اتسعت عينا (شالوم) في شدة ، حتى كادتا تقفزان من محجريهما ، وهو يستمع إلى (ماير) ، قبل أن يغمغم:

- مستحيل ! .. مستحيل !

ثم أنهي المحادثة ، والذهول يملأ كل ذرة من ملامحه ، فساله الرجل الذي يقف أمامه في قلق :

- ماذا حدث يا سيدى ؟

النفت إليه (شالوم)، وحدِّق في وجهه لحظة، قبل أن جيب:

- ( زيلمان ) زائف .

كان جوابًا مقتضبًا للغاية ، إلا أنه جعل الرجل يهتف منزعجًا :

- زائف ؟!

لوّح (شالوم) بكفه في الهواء ، وانفرجت شفتاه ، وكانما يهمّ بقول شيء ما ، إلا أن الكلمات انحبست في حلقه بعض الوقت ، قبل أن تندفع من شفتيه في عنف ، وكأنما تحرّرت من عقالها عنوة ، وهو يهتف :

- ليت الأمر يقتصر على هذا .

التقى حاجبا الرجل في توتر شديد ، وهو يسال :

- ماذا هناك أيضًا ؟

فعندما استدار (ادهم)، ورأى الحارس امامه، يصوب إليه مسدسه، انطلق عقله يعمل بسرعة البرق، متجاوزًا عامل المفاجاة، وتالتت سرعة استجابته المدهشة، فانخفض برأسه، في نفس اللحظة التي انطلقت فيها الرصاصة، وشعر بها تتجاوزه بسنتيمترات قليلة، وقدمه ترتفع لتغوص في معدة الحارس، الذي تأوه في ألم، ولكن قدم (ادهم) الثانية أخرست تأوهاته بركلة محكمة، أصابت أرنبة أنفه مباشرة، ودفعته ثلاثة أمتار إلى الخلف، ليرتطم بالجدار في قوة، ويسقط عائدًا إلى حالة فقدان الوعي ..

ولكن الرصاصة انطلقت بالفعل ، ولا ريب في انها ستدوى كالقنبلة ، في هذا الحي الهادئ الصامت ..

وهذا يعنى أنه لم يعد هناك مجال للبقاء ..

حتى ولو لم يحل بعد لغز مخزن الأسرار ..

لذا ، فقد غادر ( ادهم ) الفيلا باقصى سرعة ، من بابها الخلفى ، وتحرك فى خطوات واسعة ، عائدًا إلى سيارته الصغيرة ، وهناك انتزع قناعه ، واستعاد قناع ( زيلمان ) ، واحكم وضعه على وجهه جيدًا ، ثم انطلق بالسيارة عائدًا إلى المطار فى هدوء ..

ومن بعيد ..

من مسافة تزيد على الكيلو متر ، كانت هناك عينان تتابعانه ، عبر منظار مقرّب شديد القوة ..

وعندما خفض صاحب العينين منظاره ، كان قلبه يخفق في انفعال ، وهو يتمتم :

- لن يصدُق أدون (شالوم) هذا .. لن يصدُقه أبدًا .

أجمع تقريبًا .. إنه رجل المضابرات الوحيد ، الذي لا يمكن أن يوصف بانه (مجرُد) رجل واحد .

تضاعف غضب (شالوم) مع هذا الجواب المستفز ، وصرخ :

- قلت لك : إنه مجرّد رجل واحد .

ثم تراجع مستطردًا في مقت :

- رجل يمكن أن يلقى مصرعه ، مثل أى رجل أخر .

هز الرجل رأسه ، متمتمًا :

- ليس بهذه البساطة .

التفت إليه (شالوم) بحركة حادة ، وهمّ بقول شيء ما ، إلا انه أحجم عن هذا في اللحظة الأخيرة ، وارتسمت على ملامحه علامات التفكير العميق ، قبل أن يتمتم :

- بالتاكيد .. ليس بهذه البساطة .. رجل مثله يحتاج إلى خطة محكمة ، تضمن أن يلقى مصرعه ، دون أن يثير مثات المشكلات من حوله .

قالها ، وغرق لحظات في تفكير عميق ، ثم التقط سمًاعة الهاتف وطلب رقمًا ما ، ولم يكد يسمع صوت محدُّثه حتى قال :

- (هال) .. إنه أنا .. (شالوم) .. أعلم أنك أقنعت رفاقك بشان العميل السوفيتي ، ولكنني لم أتصل بك لهذا ، وإنما أردت أن أخبرك أن فيلتك قد تعرضت للاقتحام عنوة منذ قليل ..

جحظت عينا (هال) ، عندما سمع هذه العبارة ، وصرخ:

- فیلتی آنا ۱۶ .. آیة فیلا ۱۶ .. آعنی .. کیف لم یبلغنی رجالی ۱۶

أجابه (شالوم) في صرامة:

- رجالك لم يخبروك ؛ لأنهم جميعًا فقدوا وعيهم .

اشار (شالوم) بسبًابته ، وهو يجيب في انفعال : -الرجل الذي ينتحل شخصية (ادولف زيلمان) ليس

شخصاً عادياً .

بدا القلق على وجه الرجل ، وهو يسال :

- من هو يا سيدى ١١

هزُ (شالوم) رأسه في شيء من الذهول ، وكأنما لا يستطيع الخروج من صدمته ، ثم تطلُع إلى الرجل بنظرة شاردة ، وقال وكانه يتحدُّث مع نفسه :

- (ماير) لم ير وجهه .. ولكنه شرح لى كيف أبدل هيئته ببراعة مذهلة ، وكيف تغلّب على حرّاس الفيلا بسرعة البرق .. وطوال عملى في ( الموساد ) ، لم أر سوى رجل واحد ، يمكن أن ينطبق عليه هذا .

وارتجف صوته مع جسده ، وهو يستطرد :

- (ادهم صدری) -

قفز الرجل من مكانه ، وانتفض جسده في عنف ، وكانها لدغه ثعبان سام ، وكاد يلتصق بالجدار ، وهو يهتف مرتاعًا :

- اد .. (ادهم صبری) .. وما شانه بنا ؟

انعقد حاجبا (شالوم) بشدة ، مع ذلك الانفعال المبالغ ، وصاح في الرجل غاضبًا :

- ماذا اصابك يا رجل؟! .. هل جننت؟! .. لماذا يخيفك

(ادهم صبرى) إلى هذا الحد؟! .. إنه مجرد رجل واحد .

هتف الرجل مستنكرًا:

- مجرد رجل واحد ؟! .. كلاً يا سيَّدى .. إنه (ادهم صبرى) .. الرجل الذي حطِّم كل رموزنا ، وكل عمالقة المخابرات ، في العالم

- اللعنة ! .. ( هانـز ) الغبى .. اقـم عليـنا جـاسـوسـًا .. اللعنة ! .. اللعنة !

ثم اكتسى صوته بغضب ومقت شديدين ، وهو يستطرد :

- ولكن هذا الأصر لن يستمر طويلاً .. ساقتل ذلك الجاسوس .. الأن .

صاح به (شالوم) في حدة :

- كلاً .. إياك أن تفعل .

هتف ( هال ) في دهشية :

- ماذا ؟! .. أى قول هذا يا (شالوم) .. هل تحاول منعى من التخلُص من ذلك الجاسوس؟!

اجابه (شالوم) في حزم:

- مطلقًا .. إنما أحاول منعك من ارتكاب حماقة سخيفة ، ستجعل الرجل يدرك أننا كشفنا أمره ، دون أن تنجح في التخلُص منه .. إننى أحاول قتله بوسيلة مضمونة يا رجل .. هل تفهم ؟

سأله (هالِ ) في عصبية :

- (شالوم) .. الديك خطة محدودة ؟

أجابه (شالوم) في سرعة:

- بالطبع .

ثم استدرك في شيء من الحزم:

ولكن هذه الخطة تحتاج إلى الكثير من الدقة والحكمة ،
 وهذا يستلزم أن نناقشها جميعًا .

ساله (هال) في توتر:

- ما الذي تقصده بكلمة (جميعًا) هذه ؟

شحب وجه (هال) ، وهو يقول :

- فقدوا وعيهم أم .. أم لقوا حتفهم ا

اجاب (شالوم):

- بل فقدوا وعيهم فحسب .. الرجل الذي اقتحم فيلتك ليس من الطراز الذي يقتل لمجرد القتل .

ساله ( هال ) في توتر شديد :

- هل تعرفه ؟! .. هل تعرف الرجل الذي اقتحم فيلتي ؟! .. اسمع يا (شالوم) .. لو أنك المسئول عن هذا فسوف ..

قاطعه (شالوم) في غضب:

- كف عن سخافاتك هذه يا رجل ، واستمع إلى جيدًا .. الرجل الذى اقتحم فيلتك جاسوس مصرى ، نجح فى التسلّل إليكم .. بل وفاز بإعجابكم وثقتكم أيضًا .

احتبست الكلمات في حلق (هال) لحظة ، قبل أن تخرج في صعوبة ، مختنقة متحشرجة ، وهو يغمغم في انفعال :

- من هو يا (شالوم) ؟ .. من هو ؟ !

اجابه (شالوم) من صرامة:

- ( زيلمان ) .. طياركم الجديد ( ادولف زيلمان ) .

جحظت عينا ( هال ) من فرط الذهول والانفعال ، وكادت

اصابعه تعتصر سمَّاعة الهاتف ، وهو يكرُّر:

- ( زيلمان ) .. باللشيطان ! .. اانت واثق يا رجل ؟

اجابه (شالوم) في حزم:

- تمام الثقة .

احتقن وجه ( هال ) في شدة ، وهو يهتف :

- نعم .. ضابط مخابرات مصرى .. وليس مجرد ضابط مخابرات عادى .. بل هو ضابط مخابرات فذ ، من طراز نادر فريد ، لا يمكن أن يتوافر مثله في كل عشرة اجيال .. ضابط

مخابرات يحمل اسم ( ادهم صبرى ) .

لم يكد ينطق الاسم ، حتى انتفض ( ثوردال ) في عنف ، وارتد بمقعده إلى الخلف ، كما لو ان الاسم قد أصابه في صدره كالرصاصة ، حتى ان المقعد سقط به ارضا ، واشترك دويه مع صرخته ، وهو يهتف :

- ( ادهم صبری ) ؟!

التفت إليه زمالؤه في دهشة ، في حين قال (شالوم) في

- اخفض صوتك يا رجل .. الجدران لها أذان كما يقولون . وارتجف صوت (انجريد)، وهي تسال (ثوردال) في دهشه قلقة :
  - هل تعرف هذا الرجل يا (بيير)؟

نهض ( ثوردال ) في عصبية وهو يقول:

- أعرفه ؟ ! .. إننى أعرفه خير المعرفة يا (أنجى) .. لقد احتككت به مرة واحدة ، كدت القي مصرعي خلالها .. إنه ليس رجل مخابرات عادى بالفعل .. إنه شيطان .

ثم التفت إلى (شالوم) ، وارتجف صوته ، وهو يستطرد :

- كيف يمكن القضاء على رجل كهذا يا (شالوم)؟

وقبل أن يجيب الإسرائيلي ، قال ( هانز ) في غضب :

- اانت واثق من قولك هذا يا (شالوم) ؟ ١ .. لقد اضتبرت

اجابه (شالوم):

- اقصد كلكم يا (هال) .. لابد أن اجتمع بكم جميعًا ، لاعرض عليكم الخطة الوحيدة المضمونة ، للتخلص من رجل مثله ..

والتقى حاجباه مرة اخرى ، وسال المقت من كلماته ، وهو ضعف :

- رجل مثل (ادهم صبری).

ومع تلك اللهجة العنيفة ، ادرك (هال) أن أمر هذا الجاسوس بالتحديد ليس بسيطًا أو هيئًا ..

ليس كذلك أبدًا ..

\* \* \*

امتقع وجه (انجريد) في شدة وانتفض جسدها في عنف، وهي تحدِّق في وجه (شالوم)، داخل تلك الفيلا المنعزلة، التي اختارها للاجتماع، وهتفت بصوت خرج في صعوبة من بين شفتها:

- ( جاسوس ) ؟ ! .. ( ادولف ) جاسوس ؟ !

ادار (شالوم) عينيه في الوجوه الذاهلة المذعورة ، قبل أن يقول :

- نعم يا سيّدتى .. جاسوس .. ( ادولف زيلمان ) الذى يعمل لديكم ، ليس هو ( ادولف زيلمان ) الحقيقى .. إنه ضابط مخابرات مصرى .

قال ( هانز ) في توتر شديد :

- ضابط مخابرات مصری ؟!

أوما (شالوم) براسه إيجابًا ، وهو يقول في صرامة :

- الخطة التى توصّلت إليها جديدة ، وتتناسب مع الشخصية التى ينتحلها ( ادهم صبرى ) ، ولكنها ستتكلّف مبلغًا باهظًا ، يربو على الثلاثة ملايين دولار .

هتف (هال) مذعورًا:

- ثلاثـة مـلايـين؟! .. ولماذا ندفع كل هذا المبلغ؟! .. لماذا لا نطلق النار على راسه مباشرة؟! .

اجابه (شالوم) في صرامة:

لو أنك تجد في نفسك القدرة على إطلاق النار على راسه مباشرة ، فاذهب وافعل .

انعقد حاجبا ( هال ) في شدة ، وهو يقول :

- ليس من الضرورى أن أطلق النار عليه بنفسى .. يمكننى أن أستاجر قاتلاً محترفًا ليفعل هذا ، مقابل أقل من عُسُر هذا المبلغ .

أشار إليه (شالوم)، قائلاً:

- لو أن المال هو كل ما يقلقك ، فلا داعى للقلق ، إذ إنكم لن تدفعوا سنتًا واحدًا من هذا المبلغ ، بل ستدفعه حكومتى كله ، ودون اية شروط .

قال ( هانز ) في دهشة :

- حكومتك ستدفع ثلاثة ملايين دولار ، للتخلُّص من رجل مخابرات واحد؟!

هز (شالوم) رأسه ، مجيبًا :

- كلاً يا سيّد (هانز) .. ليس للتخلّص من رجل واحد ، وإنما لوضع الحكومة المصرية كلها في مازق حرج ، يسيء إليها عالميًا ومحليًا .. فقد أبلغت (تل أبيب) بالموقف ، وعكف ( زيلمان ) بنفسى ، ومن العسير أن أصدُق أنه ليس طيارًا محترفًا .

قال (شالوم) في حزم:

- (ادهم صبرى) شخص يمكن ان تصفه بالمحترف، في كل المجالات تقريبًا، فهو يجيد قيادة الطائرات بانواعها، والمركبات، وحتى الدبابات. قلت لكم: إنه ليس رجلاً عاديًا. لوّح (هانز) بسبّابته في وجهه، قائلاً:

- كلامك هذا لا يبدو منطقيًا يا رجل .. كيف يتفوّق شخص واحد في كل هذه المجالات ، في هذه السن الصغيرة .

مال (شالوم) إلى الأمام ، وقال في حدة غاضبة :

- اسمع يا سيد (هانز) .. الامر اعقد من ان ننشغل عنه بصراعات داخلية .. إننا امام خطر يواجهكم ويواجهنا ، ولابد لنا من ان نحسم امره بسرعة ، قبل ان ينسفنا جميعًا ، ومواجهته لن تكون ابدًا مواجهة تقليدية ؛ فخصمنا قادر على التصدى لجيش كامل ، لو منحته الفرصة ليستعد لهذا .. وخبرتى معه تقول إنه من العسير مباغتته بقتال مباشر .

تمتم ( ثوردال ) في توتر:

- بل من المستحيل ! .

تنهُد (شالوم) ، وقال:

- إذن فمن المحتُم أن نجد وسيلة مبتكرة للتخلُص منه ، وإلا فلن نظفر به قط .

سالته (انجريد) متوترة:

- مثل ماذا ؟

صمت (شالوم) طويلاً ، وهو يتطلّع إلى وجوههم ، ثم قال :

ثم استند بكفيه إلى منضدة الاجتماعات ، ومال إلى الأمام ، وهو يستطرد :

- عندما أخبرنى جاسوس بامر ( زيلمان ) وتأكّدت من عنف الهجوم ، الذى قام به رجل واحد ، على فيلتك يا ( هال ) ، أرسلت أحد رجالى لفحص وتفتيش جسم الطائرة ، التى تحطّمت فى الجبال ، ولقد بذل الرجل جهدًا حقيقيًا ، قبل أن يعثر على هذا .

قالها ، والتقط من جيبه قرصًا صغيرًا ، في حجم عملة معدنية بسيطة ، ورفعه أمامهم بين سبّابته وإبهامه ، مضيفًا :

- تطلعوا إليه جيدًا ايها السادة .. إنه جهاز تصنت صغير ، نطلق عليه في عملنا اسم ( المشاغب ) ، هذا لانه ، وعلى الرغم من صغر حجمه ، يمتك قدرة مدهشة على نقل كل الأصوات ، وتمييز بعضها عن بعض في وضوح تام .. باختصار .. إنه جهاز التصنت المثالي ، بالنسبة لرجل يرغب في سماع ما يدور في اجتماع كبير .. وهذا ( المشاغب ) عثرنا عليه تحت المقعد ، الذي كنت تجلس عليه يا ( ثوردال ) .

شحب وجه ( ثوردال ) وهو يقول :

- باللشبيطان ! .. إذن فقد استمع إلى كل ما رددناه حول الصفقة !

أجابه (شالوم) في حزم:

- بالضبط .. ( أدهم صبرى ) أصبح يعرف الكثير .. وربما أكثر مما ينبغى ، وهذا يعنى أن القضاء عليه أصبح حتميًا . وصمت لحظة ، قبل أن يستطرد :

- هل تعلمون لماذا التقيت بكم لأول مرة الأن فحسب؟ .. لأنه فيما مضى كنت أخشى أن تنتبه أجهزة المخابرات الأخرى إلى لقائنا ، وبالذات جهاز المخابرات المصرى .. أما الآن ، وبعد أن

خبراؤنا على دراسته ، طوال الساعات الماضية ، ثم توصلوا الى خطة مدهشة .

ثم تالُقت عيناه في شيء من الزهو ، وهو يستطرد :

- واعترف بأن الفكرة فكرتى منذ البداية ، ولكن الخبراء طوروها إلى حد كبير .

ساله ( ثوردال ) :

- ومادامت الخطة خطتكم ، وأنتم الذين ستمولونها ، فما حاجتكم لنا إذن ؟

ابتسم (شالوم) وهو يجيب:

- الخطة لا يمكن تنفيذها بدونكم .

سالته ( انجرید ) فی حیرة :

19 13llg -

اتسعت ابتسامته ، حتى برزت انياب الذئب فى فكه ، وهو يجيب :

- لأن حجر الأساس في هذه الخطة هو الطائرة الجديدة ، التي ستصلكم غدًا من شركة التامين ، بدلاً من الطائرة التي تحطّمت على الجليد .

تبادل اربعتهم نظرة متوترة ، ثم قال ( هانز ) في عصبية :

- (شالوم) .. إنك لم تجب سؤالى فى صراحة .. أأنت وأثق من أن ( زيلمان ) جاسوس ؟ .. الديك دليل على هذا ؟

رمقه (شالوم) بنظرة صارحة ، قبل أن يجيب في حزم واقتضاب:

- بالتاكيد .

على الرغم من أن (أدهم) قد استلقى في فراشه منذ العاشرة مساء، إلا أن النوم لم يتسلل إلى جفنيه إلا في الرابعة وبضع دقائق صباحًا ..

لقد قضى ليلته ساهرًا مسهدًا ، يفكّر في امر (هال) ، والشبكة الاسكندنافية ..

إنه واثق من أن (هال) يحتفظ بكل أسرار الشبكة ..

وفي مكان قريب منه للغاية ..

ولكن فيلته نظيفة تمامًا ..

لا توجد خزائن سرية ، او ارضيات مزدوجة ، او حجرات خفية ..

او حتى جدران متحرّكة ..

وهذا يعنى أن (هال) يحتفظ باسراره في مكان أخر .. ولكن أين؟ ١ ..

اين ذلك المكان القريب والبعيد في أن واحد ؟ ! .. اين ؟ ! ..

ظلت الفكرة تؤرقه ، وابت ان تفارقه ، وهو يعيد دراسة الموقف مرات ومرات ، حتى غلبه النوم ..

وحتى في نومه ، لم تفارقه الفكرة قط ..

لقد رأى نفسه يتسلل مرة ثانية إلى الفيلا ، التي بدت خالية تمامًا ، من ( هال ) والحراس ..

وحتى من الأثاث ..

وعندما أبدى دهشته من هذا ، فوجئ بمدير المضابرات إلى جواره ، يقول :

قال ( هال ) في عصبية :

- هلُ تعنى أن (أدهم) قد أبلغ مالديه لرؤسائه بالفعل؟ هز (ثوردال) رأسه نفيًا، وهو يسبق (شالوم) إلى الجواب، قائلا:

- ليس كل مالديه .. ربما ابلغهم بامر وجود تعاون بيننا وبين الإسرائيليين ، ولكنه لا يستطيع سرد كل التفاصيل في برقية شفرية .. إنه يدخرها في المعتاد لتقريره النهائي .. وهذا يعنى أن التخلص منه الآن يخفي هذه التفاصيل إلى الأبد .

ابتسم (شالوم) ، وهو يقول:

- منطق رائع يا عـزيزى ( ثوردال ) ، إلا أنه يؤسفنى أن أخبرك أن خطتنا لا تعتمد على القضاء على ( أدهم صبرى ) ، وإنما تعتمد على المحافظة على حياته ، حتى يصل إلى أولئك الذين سيتولون أمر التخلص منه .

بدت عبارته الأخيرة غامضة للغاية ، حتى أن الدهشة ارتسمت على كل الوجوه ، وبالذات وجه ( أنجريد ) ، التى سالت في حيرة :

- ما الذي يعنيه هذا التناقض ؟

التقط (شالوم) نفسنًا عميقًا ، قبل أن يقول :

- ساشرح لك يا سيدتى .

نطق عبارته ، واعتدل ، وراح يشرح لهم خطته ..

والواقع أنها كانت بالفعل خطة مبتكرة وجديدة ..

بل ورهيبة ..

رهيبة إلى اقصى حد .

\* \* \*

وفي دهشة ، هتف :

- این انت یا سیدی ؟

انبعث فجاة صوت يقول:

- اانت نائم .. هيا .. استيقظ .. هيا ؟

نوهلة ، بدا الصوت وكانه جزء من الحلم ، ثم استيقظت حواس ( ادهم ) بغته ، وادركت أن الصوت يأتى من عالم الواقع ، ممتزجًا بدقات على باب حجرته ، فهبًا جالسًا على طرف فراشه ، والقى نظرة سريعة على ساعته ، التى اشارت عقاربها إلى الرابعة والنصف صباحًا ، ثم قال باللغة الألمانية :

- من بالباب ؟

اتاه صوت ( هانز جوردان ) ، وهو يقول :

- إنه أنا يا (زيلمان) .

قال ( ادهم ) متصنعًا الغضب والخشونة ، وهو يرتدى قناع ( زيلمان ) في إحكام :

- هل تعرف كم الساعة الآن يا سيُّد ( هانز ) ؟

اجابه (مانز):

- نعم .. اعرف .. ولكننى أريدك الأن لأمر هام .

التقط ( أدهم ) مسدسه ، ودسته في حزامه ، وهو يقول :

- انتظر لحظة إذن .

ثم ارتدى قصيصه في سرعة ، وفتح الباب ، وهو يثاعب متعمدًا ، ويقول :

- أتعشّم أن يكون أمرًا هامًا بحق يا سيّد ( هانز ) . القى ( هانز ) بظرة سريعة على الحجرة ، ثم قال :

- إنه كذلك يا (زيلمان) .. إنه كذلك .

- لن تعثر على اى شىء هنا يا (ن - 1) . ولأن الأحلام لا تخضع بالضرورة للمنطق .. ولأن النائم لا يدرك هذا أبدًا في حينه ..

فقد بدا وجود المدير منطقيًا تمامًا ، فساله ( ادهم ) في

اهتمام:

- لماذا يا سيدى ؟ ا

اجابه المدير في هدوء:

- لأن ( هال ) محام ، وهو انكى من أن بحتفظ بما يدينه فى قيلته .

قال (أدهم) في حيرة:

- اين يحتفظ بالاسرار إذن ؟

أشار المدير بيده ، قائلاً :

- ريما هناك -

التفت (ادهم) إلى حيث يشير المدير، ورأى امامه مرأة ضخمة، تغطى جدارًا كاملاً من جدران الفيلا، وتنعكس فوقها صورتها كلها ..

وكان هناك فارق جوهرى بين الفيلا وصورتها المنعكسة ..

فالقيلا كانت خالية تمامًا من الأثاث ، في حين كانت الصورة المنعكسة كاملة الأثاث ..

ولانه حلم ، لم يبد هذا أيضنًا غير منطقى ، ولكن (أدهم) تساءل: كيف لم ير هذا الجدار الزجاجي من قبل ؟ ..

وعندما التفت ليلقى السوال على المدير ، لم يجده إلى

جواره .. بل ولم يجده في الفيلا كلها .. - ( زيلمان ) .. لقد رشحتك للعمل معنا .

تظاهر ( أدهم ) بالدهشة ، وهو يقول :

- ولكننى اعمل معكم بالفعل يا سيَّد ( هانز ) .

هز ( هانز ) راسه ، وقال :

- انت تعمل رسميًا مع الشركة ، وليس معنا يا (زيلمان) . ساله (ادهم):

- وما الفارق؟

ابتسم ( هانز ) ابتسامة كبيرة ، وهو يجيب :

- الفارق ضخم للغاية يا ( زيلمان ) .

ثم نهض ، مستطردًا :

- هيا بنا .. ساشرح لك كل شيء في الطريق .

ساله (ادهم) في حذر حقيقي :

- في الطريق إلى أين ؟

تنهد (هانز) مجيبًا:

- ستعرف بعد قليل .. لا تتعجل الأمور .

لم تمضى ربع الساعة ، حتى ضمئتهما سيارة (هانز) ، التى انطلق بها فى الطريق الذى يتجه إلى الحدود السويدية ، فساله (ادهم):

- إلى ابن نذهب بالضبط؟

اجابه (هانز):

- إلى مخزننا الخاص يا ( زيلمان ) . ساله ( ادهم ) متظاهرًا بالبساطة :

- مخزن الشركة ؟!

هزُ ( هانز ) راسه نفيًا ، قبل ان يجيب :

وتقدّم بضع خطوات داخل الحجرة ، قبل أن يجلس على المقعد الوحيد بها ، ويضع إحدى ساقيه فوق الأخرى ، مستطردًا :

- الطائرة الجديدة ستصل في السادسة ، ومن الضروري أن تستعد لاستقبالها .

هتف ( ادهم ) في دهشة :

- في السادسة صباحًا ؟! .. ياله من موعد!

هزُ (هانز) راسه نفيًا في بطء ، ثم تطلُع إلى عيني (ادهم) مباشرة ، وقال :

- بل ستصل في السادسة مساءً .

انعقد حاجبا ( ادهم ) في غضب ، وهو يقول :

- في السادسة مساءً؟! .. اتوقظني في الرابعة والنصف صباحًا لتخبرني أن الطائرة ستصل بعد أكثر من اثنتي عشرة ساعة ؟!

اجابه (هانز) في صرامة:

- قلت أيضنا: إنه من الضرورى أن تستعد الستقبالها.

قال (ادهم) في عصبية تناسب شخصية (زيلمان):

- وهل يحتاج هذا الاستعداد لنصف يوم كامل؟ أجابه (هانز) في صرامة:

- ربما يحتاج إلى ما هو أكثر من هذا .

مطُ ( ادهم ) شَفتيه معترضًا ، وجلس على طرف الفراش ، قَائلاً :

- هل لك أن تخبرني كيف ؟

صمت (هانز) طويلاً، وهو يتطلّع إليه ، قبل أن يميل نحوه فجاة ، قائلاً : ثم التفت إليه ، مستطردًا بلهجة خاصة :

- ولكن العمل الجديد سيناسب مواهبك حتمًا .

قالها ، وهو ينحرف عن الطريق الرئيسي ، ويتجه نحو مخزن كبير ، فساله ( ادهم ) :

- اهذا هو مخزنكم السرى ؟ !

ضحك (هانز)، قائلاً:

- ما تراه امامك هو مخزن الشركة الرسمى ، اما مخزننا السرى ، فهو تحته مباشرة .

توقّفت السيارة عند المخزن ، وقاده (هانز) إلى الداخل ، ثم إلى قبو يختفى بابه خلف عدد من الصناديق ، واشار إلى مجموعة من صناديق الذخيرة ، قائلاً :

- ها هي ذي بضاعتنا الحقيقية .

لم يستطع ( ادهم ) إخفاء دهشته الحقيقية ، وهو يقول :

- الذخيرة !! هل تتاجرون في الأسلحة والذخيرة ؟!

اجابه (هانز) في حماس:

- بالطبع يا ( زيلمان ) .. إنها تجارة رابحة للغاية ، وتدرّ علينا الملايين .

ثم وضع يده على كتف ( أدهم ) ، مستطردًا :

- وستدر عليك ارباحًا خيالية ايضًا يا رجل.

عقد ( أدهم ) حاجبيه ، وهو يقول في حذر :

- هل تطلب منى العمل لحسابكم فى تجارة الأسلحة يا سيُّد (هانز) ؟

هزُّ ( هانز ) راسه نفيًا ، وقال :

- بل مخزننا الخاص يا ( زيلمان ) . ثم رمقه بنظرة خاصة ، مستطردًا :

- مخزن الشبكة الاسكندنافية .

شعر ( أدهم ) بدهشة حقيقية ؛ لأن ( هانز ) صارحه بالأمر على هذا النحو ، وبعد ايام معدودة من عمله معه ، وبدت دهشته واضحة في صوته ، وهو يكرر :

- الشبكة الإسكندنافية ؟ !

قال ( هانز ) في اهتمام:

- نعم يا ( زيلمان ) .. الشبكة الاسكندنافية .. اعلم ان المصطلح جديد على مسامعك ، ولكننى سأشرحه لك جيدًا ..

وطوال ربع ساعة كاملة ، راح ( هانز ) يشرح له امر شبكة التجسس في صراحة تامة ، ادهشت ( ادهم ) كثيرًا ، فلم يحاول إخفاء دهشته هذه ، حتى لا يثير شكوك ( هانز ) ، وإنما ساله :

- قل لى يا سيند (هانز): لماذا تكشف لى كل هذه الأمور الخطيرة؟ .. ألا تخشى أن أبلغ الشرطة مثلاً؟

ابتسم ( هانز ) ، وهو يقول :

- يمكنك أن تقول إن لى نظرة ثاقبة للأمور ، ويمكننى بسهولة تحديد الشخص الذي أمنحه ثقتي .

كتم (أدهم) ابتسامته الساخرة، وهو يقول:

191350-

أجابه (هانز):

- بالتأكيد يا ( زيلمان ) .. انت طيار مثلى ، وكلانا يمكن فهم الآخر جيدًا ، وانا اعلم أن عمل الطيار المدنى لطائرة خاصة هذا لا يناسبك قط ..

صمت (ادهم) قليلاً، وقد تضاعف قلقله وحذره مرات ومرات، إلا أن الدور الذي يلعبه جعله يبتسم، ويقول في اهتمام:

- ومن يمكنه رفض مثلها يا سيد ( هانز )؟

امتلا وجه ( هانز ) كله بابتسامة كبيرة ، وهو يقول :

- عظيم .. عظيم يا (زيلمان) .. دعنا إذن نعد البضائع ، فهذا يحتاج إلى عدة ساعات .

اوما ( ادهم ) براسه إيجابًا ، وهو يرسم على شفتيه ابتسامة باهتة ، اما في أعماقه ، فقد تصاعد القلق ، حتى بلغ ذورته ..

هناك شيء ما حتمًا وراء هذا العرض ..

شيء قد يحمل له الخطر ، أو ...

او حتى الموت ..

\* \* \*

بدت الدهشة على وجه (فريدريك) ، وهو يحدُّق في وجه (ادهم) ، قبل ان يقول في حيرة:

- ماذا تعنى بانك ستقود الطائرة وحدك الليلة يا كابتن
 ( زيلمان ) ؟ ! المفترض دائمًا ، طبقًا لقوانين الطيران ، أن يصحبك مساعدك .

اجابه (ادهم) في حزم:

- إنها ليست رحلة رسمية يا ( فريدريك ) ، بل مجرّد اختبار للطائرة الجديدة .

قال ( فريدريك ) في ضيق :

- وكيف يمكنك أن تختبرها دون طيار مساعد؟!

- بل اطلب منك أن تتعاون معنا كشريك كامل يا ( زيلمان ) ، وأن تبدأ هذا التعاون الليلة بالتحديد .

ساله ( ادهم ) في حذر :

- الليلة ؟ !

اوما ( هانز ) براسه إيجابًا ، وقال :

- نعم يا (زيلمان) .. الليلة ستنقل اول شحنة من الاسلحة إلى زبائننا .. هل تقبل هذا العمل ، مقابل مائة الف دولار ؟ ا

لم يشعر (ادهم) بالارتياح ، إزاء هذا العرض ، واستيقظ في اعماقه شعور قوى بالقلق والحذر ، وبان ( هانز ) وافراد شبكته الاسكندنافية يخفون امرًا ما ، خلف هذا العرض السخى ، إلا أن رفض موقف كهذا لم يكن يتناسب قط مع شخصية ( زيلمان ) ، لذا فقد سال في اهتمام واضح :

- واين هؤلاء الزبائن ؟

اجابه (هانز) بسرعة:

سينتظرونك في يخت خاص ، بالقرب من ( ستوكهولم ) ،
 في البحر البلطي .

قال ( أدهم ) ساخرًا :

- عظیم .. وهل تتوقع منی الهبوط علی سطح الماء ؟ اجابه (هانز) فی هدوء:

- بالطبع .. الطائرة الجديدة مـزوُدة بالواح إضافية عند إطاراتها ، تسمح لها بالهبوط فوق سطح الماء .

ثم وضع يده على كتفه ، مستطردًا في حماس :

- صدقنى يا ( زيلمان ) .. إنها صفقة العمر بالنسبة لك

يا رجل .

اعتدل ( أدهم ) ، وانعقد حاجباه في صرامة ، وهو يجيب : - سل السيّد ( هانز ) .. إنها أوامره .

صمت (فريدريك) لحظة ، وهو يراقبه في توتر ، ثم قال في عصبية :

- وهل تحتم أوامره أيضًا فحص الطائرة الجديدة بهذه الدقة ؟! إنك تعكف على فحصها منذ أكثر من نصف الساعة ، حتى أنك راجعت المحرك بنفسك ، وفحصت جسمها من الخارج مرتين ، وقلبت مقاعدها ، وحتى أجهزة الاتصال بها ، ماذا هناك بالضبط؟!

اجابه (ادهم) في خشونة:

- اخبرتك أننى لا استقل طائرة جديدة ، قبل أن أفحص كل شبر منها .

قال ( فريدريك ) في عصبية :

- أأنت واثق من أن هذا هو السبب الحقيقي ؟

رمقه (أدهم) بنظرة صارمة ، قبل أن يجيب في خشونة :

- ليس هذا من شانك .

لم يكن بإمكانه حقًا أن يروى له السبب الحقيقى ، الذى يدفعه إلى كل هذا الحرص ..

إنه واثق تمام الثقة ، على الرغم من عدم وجود ادلة قاطعة ، على أن (هانز) ورفاقه يضمرون أمرًا ما من هذه الرحلة الليلية .. ولقد وضع في ذهنه كل الاحتمالات ..

ربما وضعوا قنبلة ما في الطائرة ١ ..

ولكنه فحص كل شبر منها بالقعل ، ولم يعثر على ادنى أثر لاية قنابل ..



اوما ( ادهم ) براسه إيجابًا ، وهو يرسم على شفتيه ابتسامة كبيرة ...

قالها ، وهو يضغط حروف كلمة (المنفردة) في قوة ، وكانما يكرُّر عدم اقتناعه بما يحدث ، ولكن (هانز) أجابه في صرامة :

- لا شأن لك بالقواعد التي نتبعها في الطيران ، فمهما بلغت خبرتك ، لن تتفوِّق علينا قط ، أنا و (أدولف) ..

غمغم (فريدريك):

- اعترف بهذا دون مناقشة .

أشار إليه ( هانز ) إشارة صارمة ، وهو يقول :

- هيا .. عد إلى برج المراقبة ، فسأتبادل حديثًا قصيرًا مع كابتن ( زيلمان ) ، قبل أن يُقلع .

اوما (فريدريك) براسه ، مغمغمًا في ضيق :

- كما تامر يا سيّد (هانز) .. كما تامر .

والقى نظرة سريعة على (أدهم) ، قبل أن يغادر الطائرة فى سرعة ، ويبتعد عن المكان كله فى خطوات سريعة ، راقبه خلالها (هانز) بعض الوقت ، ثم أخرج من جيبه مظروفًا ، وناوله لـ (أدهم) قائلاً:

- خذيا (زيلمان) .. خمسون الف دولار كمقدم، والباقي ستحصل عليه عند العودة ، وبعد أن يبلغنا زبائننا بتسلم الشحنة .

التقط ( أدهم ) المظروف ، ودسته في جبيه ، قائلاً :

- اعتقد انه ينبغى ان اقلع على الفور ، حتى اصل في الوقت المحدود .

مد ( هانز ) يده يصافحه ، وهو يقول :

- بالتاكيد .. اذهب الآن يا ( زيلمان ) وانتبه جيدًا .. لا نريد أية متاعب . حتى شحنة الأسلحة ، التى سيحملها إلى أولئك الزبائن ، بالقرب من (ستوكهولم)(\*) ، فحصها بنفسه بمنتهى الدقة ، ولم يجد فيها ما يخيف ، أو حتى يثير الشك ...

ما الذي اعدُّوه إذن؟! ..

هل سيبلغون الشرطة بامره ، عندما يقلع حاملاً شحنة من الأسلحة غير القانونية ؟ !

ولكن بم يمكن أن يفيدهم هذا ١٤ ...

كل ما سيحدث هو أن الشرطة ستلقى القبض عليه ، بتهمة محاولة التهريب ، وهو يقود طائرتهم الخاصة ، وهذا يضعهم أيضًا في موضع الشبهات!! ..

أم أنهم يختبرونه بهذه الرحلة ؟ ١ ...

ربما كانوا كذلك بالفعل ، ولكن لماذا يشعر في أعماقه بذلك القلق المبهم ، الذي ينبعث دائمًا من غريزته ، عندما يواجه أمرًا لا يروق له ، حتى ولو توافق مع العقل والمنطق السليم ؟! ..

.. 19 134

٠. ١٩١١١

« ماذا تفعل هذا ؟ ! » ..

انطلق السؤال من بين شفتى (هانز) فى صرامة ، فانتفض جسد (فريدريك) فى توتر ، وهو يقول :

- لأشيء يا سيُّد (هانز) .. لاشيء .. فقد اتيت لالقي التحية على كابتن (زيلمان) ، قبل أن ينطلق في رحلته المنفردة هذه .

<sup>(\*)</sup> ستوكهولم = عاصمة (السويد) .. تقع على منفذ بحر (مالاران) إلى البحر البلطى ، لها ميناء كبير ، ومركز لبناء السفن ، وصناعة الآلات والمنسوجات والكيمائيات والمطاط ، وهي مقر لجامعة دولية ، ومركز ثقافى وفنى .

- ولكن عزاعنا الوحيد هو انه لن يكثنف الخدعة ، إلا بعد فوات الأون ، وعندما يصبح التراجع مستحيلاً .

قالها ، واشترك الاثنان في ضحكة طويلة ..

وشريرة ..

\* \* \*

لاذ (ادهم) بالصمت تمامًا ، وهو ينطلق بالطائرة الجديدة طويلاً فوق البحر ، وعقله مازال يبحث عن تفسير للقلق الذى يعتريه ..

ومن الناحية المنطقية ، لم يكن هناك دليل واحد يؤيّد قلقه وشكوكه ..

لقد بذل جهدًا حقيقيًا لإنقاذ أفراد الشبكة الاسكندنافية ، وأثبت لهم إخلاصه ، ومهارته في الطيران ، ومن المؤكّد أن هذا قد ترك أثرًا قويًا في أعماقهم ، دفعهم إلى اتخاذ قرار سريع بضمه إليهم ..

وهذه الرحلة مجرّد اختبار لقدراته ..

ekekan ..

هذا هو التفسير المنطقي الوحيد ..

ولكن من قال : إن كل في شيء هذا العالم يخضع للمنطق ؟ ! ..

فبالنسبة لرجل مثل (ادهم صبرى)، خاض اهوالأ يشيب لها الولدان، وواجه الخطر عشرات المرات، واقترب من الموت حتى كاد يشتم رائحته، يكون هناك دائمًا امر يفوق اى منطق في الكون...

إنه الغريزة .. غريزة الشعور بالخطر ..

تلك الغريزة التي يمتلكها كل مخلوق حيّ ، والتي تنمو

قال ( أدهم ) في حزم:

- اطمئن .

وعلى بعد عشرين مترًا ، وقف (هانز) يراقب إقلاع (أدهم) بالطائرة في صمت ، وراقبها ببصره ، حتى اختفت في الأفق ، وسط ظلام الليل ، وفي هدوء ، برز (شالوم) من مدخل برج المراقبة ، وسار عبر ممر الإقلاع ، حتى توقف إلى جوار (هانز) ، الذي قال في شيء من الارتياح :

- هل ادیت دوری جیدًا یا سید (شالوم)؟

اوما الذئب براسه ، مجيبًا :

- بالتأكيد يا سيُّد ( هانز ) .. بالتأكيد .

تنهُد ( هانز ) ، قبل أن يسال في اهتمام :

- هل تعتقد انه شك في أمرى ؟

اجابه (شالوم) مبتسمًا:

- بالتاكيد .. رجل مثله لا يمكن ان يمر عليه موقف كهذا فى بساطة ، ولكنه سيعتصر عقله بحثًا عما يؤيّد شكوكه ، وسيبذل قصارى جهده لفحص كل شيء في الطائرة .

ثم اتسعت ابتسامته ، وامتالات زهوا وشماتة ، مع استطرادته :

- ولكنه لن يتوقع ما ينتظره قط.

وانطلقت من بين شفتيه ضحكة جذلة قصيرة ، قبل أن يضيف :

- الشيء الوحيد الذي يؤسفني ، هو أنني لن أكون هناك ، لأرى ما سيرتسم على وجهه ، عندما يكشف خدعتنا .

ابتسم (هانز) وقال:

وفى دهشة متوترة ، تعلقت عيناه بالبوصلة ، فى لوحة القيادة ، والتى تشير إلى أنه يتجه بالفعل نحو الجنوب الغربى وليس نحو الجنوب ..

ولكن كيف ١١٠.

كيف؟! ..

وقبل أن يتم تساؤله ، أو يتوصل إلى تفسير هذا الخلل في البوصلة ، ارتفع من جهاز اللاسلكي في الطائرة صوت صارم يقول :

- انت داخل مجال جوى محظور .. حدَّد هويتك ، أو نتخذ الإجراءات الدفاعية مباشرة .. أكرَّر ..

وانعقد حاجبا (ادهم) في شدة ، وهو يستمع إلى النداء ، الذي راح يتكرُّر بلا انقطاع ، وبلغة اكُدت الشكوك التي تفجُّرت في اعماقه منذ البداية ..

باللغة الروسية ..

وكان هذا يعنى أنه لم يكن يتجه أبدًا نحو (ستوكهولم)، وإنما نحو أخر مكان يرغب في الذهاب إليه، في قلب شبتاء قارص كهذا ..

إلى الاتحاد السوفيتي ..

وفي غضب ، غمغم ( أدهم ) :

- يا للأوغاد !! .. لقد أحسنوا لعبتهم بحق . ثم التقط بوق جهاز اللاسلكي ، وقال بالروسية : وتقوى اكثر فى اعماق كل مقاتل ، والتى بلغت ذروتها تقريبًا ، عند الرجل الذى يحمل لقبًا فريدًا ، لا ينافسه فيه أى رجل مخابرات ، فى العالم أجمع ..

لقب ( رجل المستحيل ) ..

وفى اعماقه ، كانت تلك الغريزة تصرخ وتئن ، معلنة وجود خطر قريب ..

قريب للغاية ..

ولكن اين ١١ ..

اين ١٩ ...

واصل انطلاقه بالطائرة لنصف ساعة أخرى ، وعيناه تراقبان كل المؤشرات في لوحة القيادة في حذر ، وعقله يواصل البحث عن تفسير لقلقه ، و ...

وفجاة ، انتبه إلى أمر ما ..

إلى مجموعات النجوم في السماء ..

فطبقًا لخبرته السابقة في الملاحة البحرية ، ولما لقّنه إياه والده في صباه ، لا ينبغني أن تكون تلك المجموعة النجمية في مواجهته ، عندما يتجه إلى (ستوكهولم) ...

كان ينبغي أن تكون عندئذ إلى يساره ، وليس أمامه بباشرة ..

ووجودها في هذا الموضع ، يعنى انه يتجه نحو الجنوب مباشرة ، وليس إلى الجنوب الغربي كما ينبغي ..

- دخول المجال لم يكن مقصودًا .. خلل في البوصلة أدى ...

وبتر عبارته بغتة ، وهو يحدِّق في الجهاز ...

فطبقًا لحركة مؤشره ، كان من الواضح انه لا يصلح للبث ..

لقد افسدوه بحيث يعمل كجهاز استقبال فحسب ..

ومعنى هذا أن السوفيت لن يستقبلوا تفسيره لاختراق مجالهم الجوى قط ..

وانهم سيتعاملون معه باعتباره دخيلاً يعتدى على مجالهم الجوى وحدودهم الآمنة ..

وسيستخدمون معه كل وسائل الدفاع الجوى ..

وبلا استثناء ..

ولا توجد وسيلة لتفادى هذا ..

... 121 1

قفرت الفكرة إلى رأسه بغتة ، فاستدار بالطائرة بحركة حادة واعتصر ذهنه لتعديل الاتجاهات ، طبقًا لمعامل الخلل ، الذى أصاب البوصلة ، والذى قاده إلى الاتحاد السوفيتي ، ثم انطلق محاولاً العودة من حيث أتى ..

وفى غيباب البوصلة ، ومع الطيران الليلى ، لم يكن من الممكن أبدًا أن يدرك كم توغّل فى المجال الجوى للاتحاد السوفيتى ، ولكنه انطلق باقصى سرعة ، تسمح بها محركات طائرة مدنية خاصة صغيرة ..

ومن اللاسلكي ، ارتفع ذلك الصوت السوفيتي الصارم ،

- حدُّد هويتك ، ولا تصاول الفرار .. إننا نصذَّرك .. حدُّد هويتك .

تجاهل (ادهم) النداء، وهو ينطلق باقصى سرعة للطائرة، في خط مستقيم، و ...

ولكن فجاة ، أدرك أن محاولته لن يكتب لها النجاح أبدًا .. ولم يكن هذا القرار يحتاج إلى خبرة في عالم الطيران .. فامامه مباشرة ..

وعلى يمينه ويساره ..

وحتى من خلفه ..

ظهر سرب من الطائرات المقاتلة ، يحاصره بصواريخه القاتلة ..

سرب من الطائرات السوفيتية .



هتف ( هال ) في حماس :

- بل قل يا للعبقرية !

ثم رفع كاسه ثانية ، مستطردًا :

- نخب السيد (شالوم) .. اذكى رجل (موساد) فى العالم . جرع الجميع كئوسهم ، بعد أن ردُدوا النخب خلفه ، وسالت (انجريد) (شالوم) فى اهتمام :

> - لماذا لم تقرب كاسك يا (شالوم)؟ ابتسم (شالوم)، وهزّ كتفيه، قائلاً:

- إننى لا أشرب الخمر أبدًا يا سيُّدتى . هتفت في دهشة :

- حقًا ؟ ١ .. هل اقلعت عنها ؟

هزُ رأسه نفيًا ، وهو يقول :

- بل لم أقربها في حياتي قط.

ارتفع حاجباها في دهشة حقيقية هذه المرة ، ثم لم تلبث ان انفجرت ضاحكة وهي تقول :

- باللطرافة ١ .. هذا يشبه أفلام السينما القديمة ، التي لم يعد يشاهدها أحد .. البطل المثالي ، الذي لا يشرب ولا يدخن .. قل لي يا عزيزي (شالوم) : هل تفعل هذا عن اقتناع .

ابتسم (شالوم) دون أن يجيب ، ثم أدار عينيه عنها وهو يقول بصوت مرتفع :

- اخشى أن أصدم مشاعركم أيها السادة ، ولكن على الرغم من أن مراقبينا قد أكدوا لنا أن طائرة (أدهم صبرى) قد عبرت المجال الجوى السوفيتي بالفعل ، منذ ما يقرب من نصف الساعة ، إلا أن هذا لا يعنى أن خطتنا قد نجحت .

انطلقت ضحكة (انجريد) عالية مجلجلة، وهي ترفع كاسها عاليًا، وتهتف في حماس شديد:

- نخب الذئب العجوز .. ابرع إسرائيلي عرفته ، في حياتي ها .

وجرعت كاسها دفعة واحدة ، والجميع يتبادلون النخب ، ثم سعلت ووجهها يحتقن ، ويزداد احمرارًا ، قبل أن تسال :

> - قل لى يا (شالوم): كيف فعلت بالرجل هذا؟! . وضحك (ثوردال)، هاتفًا:

- نعم .. اخبرنا أيها الذئب الأرقط ، كيف جعلته يخترق المجال الجوى للسوفيت ، دون أن يدرى ؟!

ابتسم ( شالوم ) في زهو واثق ، وهو يقول :

- لم يكن الأمر بهذه الصعوبة يا سادة .. لقد زود خبراؤنا بوصلة الطائرة الجديدة بجهاز خاص ، به مغناطيس قوى ، يبدأ عمله فور إقلاع الطائرة ، فيتحرك في بطء نحو الشمال الغربي ، بحيث تنحرف نحوه بوصلة الطائرة ، حتى تثبت في ذلك الاتجاه ، ومع القيادة الليلية ، واعتماد الطيار اعتمادًا رئيسيًا على البوصلة لتحديد اتجاهه ، كان من الطبيعي أن يتجه ( أدهم صبرى ) بطائرته نحو الجنوب ، في اتجاه الاتحاد السوفيتي مباشرة ، وهو يتصور أنه يتجه إلى الجنوب الغربي ، نحو ( ستوكهولم ) .

قال ( هانز ) في إعجاب :

- يا للبساطة!

- لا يمكن التنبؤ ابدًا بما سيفعله ( ادهم صبرى ) ، في أي موقف .

قال ( هانز ) في حدة :

- إنه لن يتصدى للمقاتلات السوفيتية بطائرة مدنية على لأقل .

صمت (شالوم) لحظة ، قبل أن يجيب في بطء :

- لا .. لست اظنه يفعل هذا .

اندفع ( ثوردال ) يقول:

- وحتى لو فعل ، ونجح في خداعهم ، وفرٌ من مقاتلاتهم ، سينتقلون مباشرة إلى الخطوة التالية .

أشار (هال) بسبّابته ، قائلاً :

- صواريخ ( سام - ٩ )<sup>(\*)</sup>

ضحكت (انجريد)، وقالت:

- لا تقل لنا : إنه سيفلت من الصواريخ أيضًا !

صمت (شالوم) تمامًا ، واكتست ملامحه بقناع جامد ، وتركهم يواصلون ضحكهم وسخريتهم بضع لحظات ، قبل أن يقول في صرامة :

دعونا نفترض انه سينجح في الإفلات من كل هذا .
 التفتوا إليه في دهشة واستنكار ، فتابع في حدة :

- هذا افضل من أن نفغر أفواهنا ذهولاً وارتباعًا ، إذا ما حدث هذا بالفعل . هوت عبارته على رءوسهم كالصاعقة ، وحدُقوا في وجهه بدهشية ، تمتزج بشيء من التوتر والخوف ، قبل أن يقول (هال) بصوت مبحوح :

- ماذا تعنى يا (شالوم)؟

اجاب (شالوم) بصوت قوى:

- سبق ان اشرت إلى ان (ادهم صبرى) هذا ليس رجل مخابرات عادى، وانه يمتلك عددًا لا باس به من المهارات المختلفة، وهذا يعنى ان مجرد اختراقه للمجال الجوى السوفيتى، لا يعنى بالضرورة، وقوعه في قبضتهم.

قال ( هانز ) في ضيق :

- لماذا تضفى على هذا الرجل صفات اسطورية يا سيد (شالوم) ؟ .. ! كلنا نعترف بانه بارع بحق ، ولكنه ليس (سوبر مان)(\*) .. هل تعلم ما الذي يفعله السوفيت ، مع طائرة تخترق مجالهم الجوى ، وترفض الاستجابة لنداءاتهم ؟! اوما (شالوم) براسه إيجابًا ، وهو يقول :

- نعم .. إنهم يرسلون مقاتلاتهم لإجباره على الهبوط . قال (هانز):

- عظیم .. هل تعتقد ان ( ادهم ) هذا یستطیع عندئذ رفض الانصیاع لاوامرهم ، فلا یهبط حیث یقودونه ؟ عقد ( شالوم ) حاجبیه ، قائلاً :

<sup>(\*) (</sup>سام - ؟) = صواريخ دفاعية (ارض - جو) ، من ابتكار السوفيت ، يمكنها إصابة اهدافها بدقة كبيرة ، ولقد استخدمنا احد اجيالها السابقة (سام - 7) ، في حرب اكتوبر ١٩٧٣ م ، وكانت مفاجاة مذهلة للإسرائيليين .

 <sup>(\*)</sup> سوبر مان=شخصية ابتكرها (جوشاستر) و (جيرى سيجال)
 عام ١٩٣٧ م، وهى لرجل جاء من كوكب اخر (كريبتون) ، واكتسب قوة
 خارقة على الأرض ، استخدمها لعمل الخير وتحقيق العدالة .

وارتسمت على شفتيه ابتسامة ذئب مفترس ، مع استطرادته : - بهذا فقط يتحقق الهدف كاملاً .

وتطلّع الجميع إلى ابتسامته المخيفة في قلق ، وقد انتابهم في أن واحد شعور مقلق بالشفقة على ( أدهم صبرى ) ..

وعلى انفسهم ..

\* \* \*

حاصرت المقاتلات السوفيتية طائرة ( ادهم ) من اربعة اتجاهات ، وانبعث من جهاز اللاسلكي امامه صوت خشن ، يقول باللغة الإنجليزية :

- إننا نتحدُث إليك بالإنجليزية ، في حالة عدم فهمك للروسية .. حدُد هويتك فورًا ، واتبعنا إلى حيث نقودك ، وإلا فسنضطر لإطلاق صواريخنا عليك بلا تردُد .

شعر (أدهم) بالحنق، لأن جهاز اللاسلكي عاجز عن الإرسال، وحاول أن يلوّح بيده لقائد أحدى الطائرات السوفيتية، إلا أن الظلام حال دون أن ينتبه السوفيت إلى إشاراته، فتحرك إلى حيث تقوده المقاتلات، وهو يتمتم:

- يا للأوغاد! .. لقد أفسدوا جهاز اللاسلكي عمدًا ، حتى يضعوني في هذا المازق الحرج.

قالها ، وقبض على عجلة القيادة في قوة بيديه ، ثم راح يحلّ جهاز اللاسلكي بيمناه ، في محاولة لإصلاح الخلل فيه ، وإبلاغ السوفيت بموقفه ..

ولم يكن هذا سهلاً ..

كانت الطائرات السوفيتية التي تحاصره تنحرف إلى اليمين،

انتقل الصمت إليهم جميعًا ، وتبادلوا نظرة تفيض بالقلق ، قبل أن تسال ( انجريد ) :

- ماذا لو فعل حقًا ؟!

وهتف (هال):

- هل سيعود لينتقم منا ؟ ١/

مطُ (شالوم) شفتيه ، وقال :

- كلاً .. لست اظن براعته - مهما بلغت - تتيح له العودة إلى هنا .. إنها فقط قد تساعده في مراوغة السوفيت بعض الوقت ، قبل ان يقع في قبضتهم .

ثم انعقد حاجباه في شدة ، وهو يستطرد :

- وعندئذ يحين دور عميلكم .

بدا القلق عليهم ، وتمتم ( هانز ) في حذر :

19 liles -

اوما (شالوم) براسه في صرامة ، وهو يقول:

- نعم ایها السادة .. عمیلکم السوفیتی .. عندما یصبح ( ادهم ) فی قبضته ، فعلیه آن یتولی بنفسه عملیة القضاء علیه .

ساد الصمت لثوان ، ثم ارتفع صوت ( هانز ) ، وهو يقول :

- ما لم ينسفه السوفيت مع طائرته أولاً .

هتف (شالوم) في حدة:

- كلاً .. ليس الطائرة .

ثم التقى حاجباه ثانية ، وهو يضيف :

- الطائرة تحمل الجزء الأكبر من خطتنا ، وأكثر ما يهمنا هو أن يعثر عليها السوفيت سليمة . وبدا عقله يدرس الموقف من اتجاه اخر .. وبصورة جديدة تمامًا ..

ففى البداية ، وعندما احاطت به المقاتلات السوفيتية ، كان يفكّر في مصاولة إقناع السوفيت بحسن نواياه ، مستعينًا بالخلل الواضح في البوصلة ..

وكان احتمال نجاحه في هذا لا يتجاوز الثلاثين في المائة .. اما الآن ، فالاحتمال ينخفض إلى الصفر ..

وربما إلى ما هو اقلُ من هذا ..

وهذا يعنى انه ، وعلى الرغم من المقاتلات التي تصاصره ، لا ينبغي له أن يستسلم قط ..

ومهما كان الثمن ..

ولكن محاولة الفرار من هذا الحصار ، بطائرة مدنية صغيرة ، يشبه السعى للانتحار المباشر ..

وفي اعماقه ، هتف (ادهم) :

- وما الفارق ؟ ١ ...

وكان على حق فى هتافه هذا ؛ فلو تبع المقاتلات إلى أى مطار حربى ، سيتم إلقاء القبض عليه ، وفحص طائرته جيدًا ، طبقًا للإجراءات السوفيتية المعتادة ..

وسينكشف أمر جهاز الرصد والتجسس ..

هذا لو أنه الجهاز الوحيد ، الذي يختفي خلف لوحة القيادة ..

والسوفيت لا يحاكمون الجواسيس طويلاً .. وأحيانًا لا يحاكمونهم إطلاقًا ..

فإما الإعدام فورًا ، أو الاعتقال مدى الحياة في ( سيبيريا ) ..

فى طريقها إلى أحد المطارات الحربية على الأرجح ، وهو مضطر للانصياع لها ، واللاسلكي مثبت بلوحة القيادة جيدًا ..

ولكنه استجاب أخيرًا ..

وفى سرعة ، جذب ( ادهم ) اللاسلكى خارجًا ، وبحث باصابعه عن اسلاكه ، و ..

وفجاة ، تجمُّدت مشاعره كلها ، وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يحدِّق في الاسلاك التي تتصل بمؤخرة جهاز اللاسلكي ، وفي ذلك الجسم الراقد في قاع التجويف الخاص به ، في لوحة القيادة ..

وفي هذه اللحظة فقط، أدرك (أدهم) ما فعله به (هانز) ورفاقه ..

فذلك الجهاز ، امام عينيه مباشرة ، لم يكن ابدًا احد مكونات أى جهاز اتصال لاسلكي تقليدي ..

بل كان جهازًا خاصًا بالتجسسُ الجوى ..

جهاز تنحصر مهمته في التصوير الليلي ، والتصنُّت على الإشارات والموجات العسكرية ..

ودون أن يفحصه ، كان (ادهم) واثقًا من أن الجهاز سيحوى حتمًا عددًا من الأفلام ، لكل المناطق التي مرّت بها طائرته ، مع تسجيل لكل ما التقطته من إشارات ..

وبالنسبة للسوفيت ، كان هذا يكفى تمامًا لاتهامه بالتجسسُ ..

وريما لإعدامه ..

وتصاعد في اعماق (ادهم) مزيج من الغضب والحنق، والثورة ..

وبالنسبة للعديدين ، يعدّ الحل الأوّل أكثر رحمة .. ومن هذا المنطلق ، اتخذ (أدهم) قراره بالمقاومة .. ووضعه موضع التنفيذ على الفور ..

وفى نفس اللحظة ، التى انحرف فيها سرب المقاتلات السوفيتى إلى اليمين ، استعدادًا للهبوط في المطار الحربى ، انخفض ( أدهم ) بطائرته بغتة ، ثم أمال مقدمتها إلى اسفل ، وتركها تهوى على نحو عشوائى ، كما فعل بطائرة التدريب ، في اثناء اختبارات ( هانز ) ..

وكانت مفاجأة حقيقية للمقاتلات السوفيتية التي هتف قائدها في غضب:

- اللعنة! .. إنه يحاول الفرار.

عدلت المقاتلات اتجاهها ، وانطلقت خلف طائرة ( ادهم ) الصغيرة ، التي واصلت هبوطها العشوائي لمسافة طويلة ، جعلت قائد السرب السوفيتي يغمغم في دهشة متوترة :

- ماذا يفعل هذا المجنون .. لو واصل الانصدار على هذا النحو ، سيرتطم بقمم الأشجار حتمًا .

ولكن (أدهم) استعاد سيطرته على الطائرة بغتة ، على مسافة أمتار قليلة من قمم الأشجار ، وأعاد إليها توازنها ، ثم انطلق بمحاذاة الأرض ، وباقصى سرعة تمتلكها الطائرة ... وهتف أحد السوفيت مبهورًا :

- هذا الرجل بارع بحق .. أرايتم ما فعله ؟

انعقد حاجبا قائد السرب في غضب ، وقال في صرامة :

- كف عن الإعجاب به ، واستخدم صواريخك يا هذا . انقسمت مقاتلات السرب إلى مجموعتين ، واصلت الأولى

طريقها إلى الأمام لتتجاوز طائرة (أدهم)، ثم تدور لمواجهتها، في حين انقضت عليه المجموعة الثانية، وانطلقت ثلاث صواريخ نحوه في أن واحد ..

وفى حزم ، هتف ( أدهم ) وهو يميل بالطائرة إلى اليسار في عنف :

- تُرى هي يمكنك الصمود؟ ١

جاءت انحرافته في اللحظة المناسبة تمامًا ، فتجاوزه الصاروخ الأول ، وواصل طريقه لينفجر وسط المستنقعات ، في حين ارتظم الثاني بقمة إحدى الأشجار ، وانفجر على مسافة عشر أمتار فحسب ، فمال ( أدهم ) بسرعة إلى اليمين ، وانخفض جناح الطائرة على نحو مخيف ، ليتجاوزها الصاروخ الثالث بسرعة هائلة ، ويغوص في مياه المستنقع ، قبل أن ينفجر ..

وفي إحدى مقاتلات المجموعة الثانية ، هتف سوفيتي :
- رائع .. هذا الرجل رائع .. لقد تصرّف ببراعة لا نظير لها ..

انا لم أر شيئًا كهذا في حياتي قط.

قال زميل له في انبهار :

- ولكن لماذا لم يقفز بمظلة الهبوط، ويتخلّص من الطائرة كلها ؟! .. إنه يعلم أننا سنظفر بها حـتمًا .. لن يمكنه أبدًا التفوق على سرب كامل من المقاتلات الحديثة !!

لم يكن الطيار السوفيتي يدرك أن (أدهم) ليس باستطاعته أبدًا أن يتخلّى عن الطائرة، ويقفز بمظلة الهبوط...

هذا لأنه لم تكن هناك مظلة هبوط إطلاقًا ..

فتلك الحقيبة ، التي يفترض أن تحوى مظلة الهبوط

الاحتياطية ، لم تكن تضم سوى كومة من الخرق البالية ، التى لا تصلح حتى لهبوط فار صغير من طائرة ورقية ، على ارتفاع ستة امدار عن الأرض ..

لقد أحسن الأوغاد تدبير خدعتهم بحق ..

وعلى الرغم من براعة ( ادهم ) المدهشة ، التي بهرت الطيارين السوفيت ، إلا أنه لم يكد يتجاوز الصواريخ الثلاثة الأولى ، وينجو منها بمعجزة ، حتى فوجئ بمقاتلات المجموعة الأولى أمامه مباشرة ، وبصاروخين من صواريخها ينطلقان نحو طائرته ..

وانخفض (ادهم) بسرعة هذه المرة، و ...

وارتطمت طائرته بقمم الأشجار ..

ومع هذا الارتطام ، تحطم الجناح الأيسر للطائرة ، فمالت إلى اليمين في عنف ، وارتطم ذيلها بجذع شجرة أخرى ، وتحطم بدوى مخيف ..

ثم وجد ( ادهم ) نفسه بهوى بين الأشجار ، التى ارتطمت بها الطائرة مرات ومرات ، فى طريقها إلى الأرض بسرعة مخدفة ..

ولم يعد هناك مفرّ من السقوط هذه المرة ..

وبسرعة تفوق سرعة البرق ، تحرك عقل ( ادهم ) ، وادرك انه هالك لا محالة ، فجذب حزام الطوارئ ، وهو يهتف :

- ليس بعد ايها الأوغاد .

وانتزع نفسه من مقعده ، وانطلق يعدو نحو باب الطائرة ، الذي تحطّم تمامًا .

وترك خلفه فجوة كبيرة ، والطائرة تواصل اندفاعها نحو الأرض .

ثم حدث الارتطام ..

ارتطم باطن الطائرة بالأرض الطينية في عنف ، ودارت حول نفسها على نحو مخيف ، وهي تنزلق نحو المستنقع ، وترتطم بكل ما يعترض طريقها ، ومن خلفها تدوى ثلاثة انفجارات عنيفة ، قبل أن تتوقف عند حافة المستنقع ، وقد شملها صمت وسكون رهيبين ، لا يوحيان إلا بامر واحد ..

أنه لم يعد بها أثر للحياة ..

ادنی اثر ..

وعبر جهاز اللاسلكي ، قال قائد السرب في حزم :

- الطائرة المعتدية سقطت في منطقة المستنقعات .. انتهت مهمة السرب ، وسيعود إلى القاعدة .

وعادت المجموعتان تتحدان في سرب واحد ، انطلق مبتعدًا عن المكان بسرعة كبيرة ..

ومن موقعه ، راقب (أدهم) ابتعاد السرب في اهتمام ..

كانت سرعة استجابته المدهشية قد انقدت حياته هذه المرة المخساء عندما وثب خارج الطائرة ، وتعلق باحد اغصان الأشجار ، قبل ارتطام الطائرة بالأرض مباشرة ..

ولكنه كان يعلم أن هذا لا يعنى أبدًا أنه قد نجا ..

فالسوفيت لا يهدءون ابدًا ، عندما يتسلّل شخص ما عبر حدودهم ، او يخترق مجالهم الجوى ..

وخاصة عندما يحصلون على ادلة تثبت انه فعل هذا لأغراض التجسسُ..

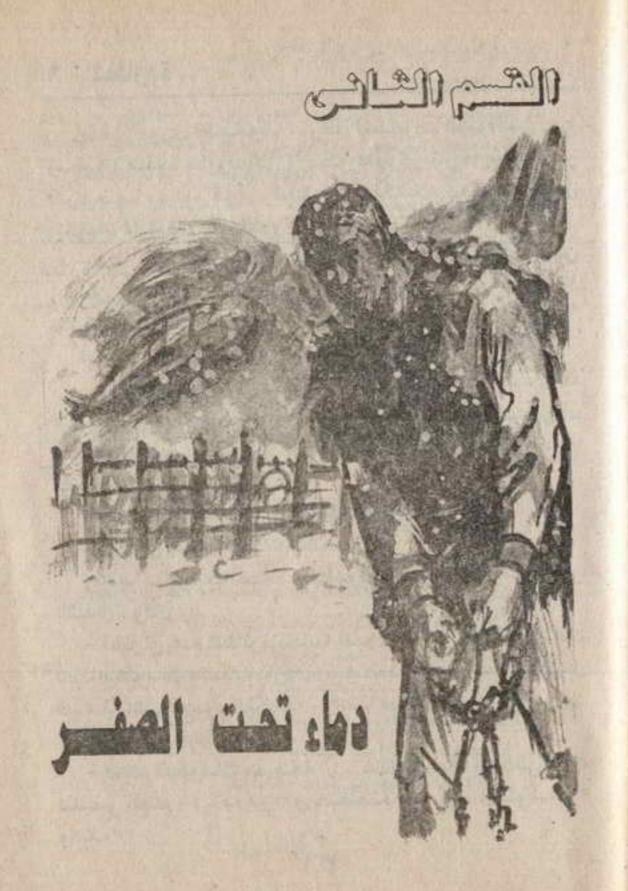

وما من قوة في الأرض ، يمكن أن تقنعهم بالتوقُّف عن البحث عنه ، قبل العثور عليه ، أو على جثته ..

وهو يعلم أن الأوامر قد صدرت بالفعل حتمًا ، لإرسال فرقة للبحث عنه ، وعن حطام الطائرة ؛ فهذا هو الأمر الوحيد ، الذى يتحرك فيه السوفيت بالسرعة المطلوبة ..

وتلك الأضواء التي يلمحها وسط الأشجار ، تشير إلى أن عملية البحث قد بدأت بالفعل ..

وهذا يعنى أنه قد سقط بالقرب من منطقة عسكرية ..
وأن القتال قد انتقل فقط من الجو إلى الأرض ..
الأرض التي لا تحمل ذرة واحدة من الشفقة أو الرحمة ، مع
أي دخيل ..

الأرض السوفيتية.

\* \* \*

نهاية القسم الأول

ابتسم في خبث مزهو ، وغمغم:

- لدى مصادرى .

ثم استطرد بسرعة ، قبل أن يمنحها فرصة للتعليق :

- المهم اننا كنا نتوقع ظهور طائرة تجسسُس ، الليلة بالتحديد ، ولهذا طلبت إعداد الهليوكوبتر ، وامرت قائدها بأن يتاهب للإقلاع في اية لحظة .

ادركت من اسلوبه انها لن تحصل على الكثير ، فانعقد حاجباها الكثأن في غضب ، وتراجعت في مقعدها ، ولانت بالصمت بضع لحظات ، ثم لم يلبث فضولها الأنثوى أن غلب غضبها ، فسالت في اهتمام :

- اهى طائرة تجسس امريكية ؟

هزُّ راسه نفيًا ، قبل أن يجيب في اقتضاب صارم :

- بل مصرية .

ادهشها الجواب بشدة ، فاعتدلت بحركة حادة ، هاتفة :

- مصرية ؟ ! .. ومنذ متى يفعل المصريون هذا ؟

اجاب في صرامة:

- لكل شيء بداية .

هزَّت رأسها في قوة ؛ لتعلن عدم اقتناعها ، قبل أن تقول :

- هناك شيء لا يبدو لي منطقيًا ، في هذا الأمر .

قال ( جلجانوف ) في صرامة أكثر:

- معلوماتنا مؤكّدة في هذا الشان .

مطت شفتيها ، دون ان تجيب ، فتابع في حزم :

- إننا حتى نعرف اسم الجاسوس الذي يقود الطائرة .

جذب قوله اهتمامها في شدة ، فسالت :

اندفع ( يورى جلجانوف ) ، رجل المخابرات السوفيتى ، مع زميلته ( هيلجا مارونسكى ) ، نحو هليوكوبتر حربية ، تدور مراوحها بهدير قوى ، استعدادًا للإقلاع ، ووثب الإثنان داخلها ، فارتفعت على الفور ، و ( هيلجا ) تسال :

- لماذا تفترض أن تلك الطائرة ، التي سقطت بالقرب من ( تالين ) ، طائرة تجسسُ يا ( يورى ) .. لماذا لا تكون مجرد طائرة تجارية ضلت طريقها إلى هناك ؟

ابتسم ( جلجانوف ) في سخرية ، وهو يقول :

- وهل تتصورين أن طائرة التجسس ستخترق مجالنا الجوى ، وهي تحمل على جانبها كلمة (تجسس) بحروف كبيرة ، أم أنهم سيضعون على نوافذها الأمامية منظارًا أسود للتعمية ؟ ا

انعقد حاجباها ، وهي تقول في غضب:

- لا داعي للسخرية .. اجب فحسب .

رمقها بنظرة جانبية ، والهليوكوبتر تشقّ طريقها نحو الشمال ، وقال :

- اختراق هذه الطائرة لمجالنا الجوى لم يكن مباغثًا .. كانت لدينا معلومات مسبقة بان هذا سيحدث ، حتى اننا نبهنا كل قواعدنا على الحدود الشمالية ، وأعلنا فيها الطوارئ القصوى . هتفت في دهشة :

- لديكم معلومات مسبقة ؟! .. لماذا تتحدُث وكاننى لست انتمى إليكم ؟! .. ثم من أين حصلتم على هذه المعلومات ؟ وكيف ؟!

-من هو ؟

التقط نفسًا عميقًا ، ورمقها بنظرة جانبية ، قبل أن يجيب :

- ( ادهم صبری ) ؟

التقى حاجباها الكثَّان في شدة ، وهي تقول في دهشية عارمة :

- ( أدهم صبرى ) ١١٠ .. اتقصد ذلك الرجل ، الذي ...

قاطعها في حزم:

- نعم .. اقصد ذلك الرجل ، الذى يثير جنون رؤسائنا ، والذى لم يشتبك معه جهاز مخابرات ، في معركة ما ، إلا وانهزم أمامه ، كما لو أنه يواجه جيشًا جرارًا .. إنه نفس الرجل يا عزيزتي (هيلجا) .. (ادهم صبرى) .

بدا مزيج من الدهشية والانبهار على وجهها ، قبل أن تقول :

- ( ادهم صبری ) يقود طائرة تجسسُ ؟ ا .. عجبًا ! .. ولماذا يقدم رجل فذ مثله على عمل تقليدي كهذا .

مط شفتيه ، وهر كتفيه ، قائلاً :

- ربما كانت للمصريين أسبابهم .

ثم استطرد في صرامة:

- ولكننا سنلقنهم درسًا قاسيًا ، لا ينسونه ابدًا ، ونكبُدهم خسارة فادحة ، عندما نسحق رجلهم المفضّل على ارضنا .

قالت في توتر:

- لو أن خصمنا هو بالفعل ( أدهم صبرى ) ، فلن يكون من السهل أبدًا أن نظفر به ، فما بالك بسحقه !!

هتف في حدة :

- لقد سقطت طائرته في منطقة المستنقعات على ارضنا . أجابته في صرامة :

- ولو .. مادرسناه عن (أدهم صبرى) هذا يؤكّد أنه قادر على القتال كالليث، أيًا كان موقعه، ومهما اختلفت طبيعة أرض الصراع.

زمجر (جلجانوف) ، قائلاً :

- إلا الأرض السوفيتية .. إنها تلتهم كل من يقترب منها .. الا تعرفين ما الذى فعلته فى (بونابرت) و (هتلر)(\*) .. ثم إننا قد اتخذنا كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف ، فور سقوط الطائرة ، فحاصرنا المنطقة كلها بثلاث فرق من الجنود ، وفرقة من الكوماندوز ، وسنحول المستنقعات كلها إلى شعلة من الضوء ..

وارتسمت على شفتيه ابتسامة وحشية شرسة ، قبل ان يستطرد :

- لقد انتهى أمر ( أدهم صبرى ) هذه المرة .. انتهى كما انتهى أمر كل الغزاة السابقين ، الذين سالت دماؤهم على الثلوج .

والتقط نفسنًا عميقًا ، قبل أن يضيف:

- الثلوج السوفيتية .

واتسعت ابتسامته اكثر ..

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> على الرغم من انتصاراته الساحقة ، لم ينجح (نابليون بونابرت) في احتلال (روسيا) ، بسبب الطقس الشديد البرودة ، الذي لم يعتده جنوده ، فاضطر للانسحاب منها ، في مشهد ماسوى ، نقلته إلينا الروايات الادبية باقتدار ، اما (ادولف هتلر) فقد بدا جيشه النازى مرحلة النهاية ، بعد هزيمته على مشارف (موسكو) ، واضطراره للانسحاب أيضًا ، بسبب البرودة القارصة ، مما دعا بعض المؤرخين إلى القسول بان الثلوج هي درع (روسيا) الحقيقي ...

وبضربة سريعة مدروسة ، أصاب جسم الخزّان بالغطاء المعدني ، فانبعثت شرارة صغيرة ، و ..

واشتعل الوقود ..

وبكل سرعته ، انطلق ( ادهم ) يعدو مبتعدًا ..

ومن خلفه ، دوى الانفجار ..

ومع موجة التضاغط العنيفة ، التي ولدها الانفجار ، اندفع جسد ( ادهم ) إلى الامام ، وسقط على وجهه فوق الجليد ، الذي يغطى مساحات واسعة من الارض المحيطة بالمستنقعات ، وزحف جسده لمتر او اقل قليلاً ، قبل ان يتوقف ، وينهض واقفا على قدميه ، ويتطلع إلى الطائرة ، التي اشتعلت فيها النيران .. وكان له هدف مزدوج من فعل هذا ..

أوُلاً: سيتخلص إلى حد ما من دليل إدانته ، الذي يكمن في اجهزة التجسس ، المخفاة خلف لوحة قيادة الطائرة ..

وثانيًا: سيضع في رءوس مطارديه احتمالاً، ولو ضئيلاً، بانه قد لقى مصرعه مع هذا الانفجار، فتخلو عملية البحث عنه من الحماس الشديد على الأقل..

وهكذا لا يتبقى امامه سوى سؤال واحد ..

این یمکن ان یختبی ۱۹ ..

كانت الأضواء تقترب أكثر وأكثر ، من البقعة التي اندلعت فيها نيران الطائرة المحترقة ، وعيناه تدوران فيما حوله ، بحثًا عن مكان يصلح للاختباء ..

وكان هذا امرًا محيرًا بحق ..

فالمكان كله عبارة عن أرض طينية ، غطى الجليد معظم اجزائها ، وتناثرت فيها أشجار عالية ، على نحو عشوائي ،

شعر (أدهم) بدهشة حقيقية ، عندما لمح أضواء مصابيح الجنود السوفيت ، وهي تقترب منه ، على الرغم من أنه لم تمض دقائق بعد على سقوط طائرته ، وغمغم في شيء من السخرية العصبية :

- عجبًا! .. وكانما كانوا ينتظرون قدومي على احر من الجمر.

كانت الأضواء تنبعث من كل جانب ، على نحو يوحى بانهم يحاصرونه بخطة محكمة ، تم وضعها والاستعداد لها من قبل ، وعلى الرغم من هذا ، فلم يسمح للخوف أو الغضب بالسيطرة على أعصابه ، وهو يفكّر في سرعة ، بحثًا عن وسيلة للخروج من هذا المازق الحرج ..

وفى خفة ، قفر من الغصن الذى يتعلق به إلى الأرض ، وذهنه يرتب الأمور على نحو منطقى ..

وكان هدفه الأول هو الطائرة ..

فالشيء الوحيد الذي سيثير جنون السوفيت حتمًا ، هو وجود أجهزة الرصد والتجسس داخل الطائرة ، وسيدفعهم هذا إلى الاستماتة في مطاردته ، وسيجبرهم على مواصلة البحث عنه دون توقف ، مهما كانت الأسباب ..

لذا ، فالخطوة المنطقية الأولى هي التخلُص من دليل الإدانة .. من الطائرة ..

وفي سرعة ، اتجه نصو الحطام ، وانتزع غطاء خزان الوقود ، وتمتم :

- وداعًا أيتها الطائرة الجديدة .

تفصل بين كل منها والأخرى مساحة واضحة ، لا تصلح للاختباء ، كما أن جذوعها ليست بالضخامة الكافية لإخفائه ..

اما المستنقع القريب ، وهو واحد من عدد كبير من المستنقعات ، تنتشر في المنطقة ، فقد غطت قطع الجليد اجزاء كبيرة من سطحه ، ولم تترك سوى بقع صغيرة ، لا تكفى للغوص ..

وحتى لو أنها تكفى ، فمن يمكنه احتمال مياه بلغت درجة برودتها هذا الحد؟! ..

وكان المازق شديدًا بالقعل ..

والحصار يضيق أكثر ..

وأكثر ..

واكثر ..

ومن بعيد ، بدأت أصوات الجنود تتناهى إلى مسامعه ، وهم يتحدثون بالروسية ، وضباطهم يلقون أوامرهم فى صرامة ، ويطالبونهم ببذل قصارى جهدهم ، لإلقاء القبض على الجاسوس ، الذى اسقطت طائرته ، ويهددونهم بالويل والثبور وعظائم الأمور ، لو أنهم فشلوا في هذا ..

وبعد دراسة سريعة ، لم يجد (ادهم) امامه سوى سبيل واحد ..

وفى سرعة وخفة ، راح يتسلُق إحدى الأشجار العالية ، حتى بلغ قمتها ، فاختفى بين اغصانها المتشابكة ، وكتم انفاسه ، وجلس ينتظر ..

ولم تمض دقيقة واحدة ، حتى ظهر الجنود السوفيت ..

ومنذ اللحظة الأولى ، أدرك (أدهم) أن الخروج من هذا المازق لن يكون سهلاً أبدًا ..

فعدد الجنود كان اضخم مما توقع بكثير ، جتى انهم يضيقون دائرة الحصار في بطء ، وعلى نحو أشبه بسوار محكم ، بحيث لا يمكنه أن يهاجم أحدهم ، دون أن يلمحه أثنان أخران على الأقل ..

ثم إنهم لا يتحركرون جميعًا في اتجاه مركز دائرة الحصار . لقد رتبهم قادتهم في حلقات متتالية ، يقل نصف قطر كل واحدة عن سابقتها ، بحيث يكون الجروج من الدائرة عمالاً أشبه بالمستحيل ..

بل هو المستحيل ذاته ! ..

ولم يكن امام ( ادهم ) ، والحال هكذا ، سوى أن يقبع في مكانه ..

وينتظر ..

ومن مكمنه ، راى الضباط والجنود يقتربون من الحطام المشتعل ، وسمع احد الضباط يامر الجنود بإطفاء النيران ، فاسرع فريق منهم إلى المكان ، حاملين اسطوانات إطفاء محدودة ، وكانهم استعدوا لهذا الموقف بالذات ، وراحوا يطفئون النيران في سرعة ومهارة ، حتى خمدت تمامًا ، والضابط يقول بصرامته السوفيتية التقليدية :

- اسرعوا .. لابد أن ننقذ ما يمكن إنقاذه ، طبقًا للأوامر ، فالمعلومات توكّد أنها طائرة تجسسُ .. أسرعوا .

انعقد حاجبا ( ادهم ) في شدة ، وهو يستمع إلى العبارة الأخدرة ..

من قلوبهم ، وتحل محلُها شراسة وحشية ، وقوة مدهشة على تحمُّل الآلم ، بالإضافة إلى مهارات ممتازة في اساليب القتال اليدوى ، وفي استخدام مختلف أنواع الأسلحة ..

باختصار .. كان هناك جيش سوفيتى صغير يحاصره من كل الجوانب ..

وفى اهتمام ، تعلقت عيناه بضابط شاب ، انهمك فى توجيه بعض الأوامر ، لعدد من الجنود الذين التفوا حوله فى حلقة محدودة ، ثم لم يلبثوا أن تفرقوا ، وقد أمسك كل منهم مسدسا من نوع خاص ، رفع فوهته إلى السماء ، ثم اطلقه بدوى مكتوم ..

وأدرك (أدهم) بسرعة طبيعة القذائف، التي أطلقتها تلك المسدسات، فتراجع بحركة حادة، ليختفي بين الأغصان، في نفس اللحظة التي دوت فيها عدة فرقعات في السماء، من جراء تلك القذائف، قبل أن ينبعث منها ضوء مبهر، أحال ظلمة الليل إلى نهار مشرق..

وفى بطء ، راحت قذائف الضوء المبهر تهبط ، بوساطة مظلات صغيرة ، لتضىء المكان لأطول وقت ممكن ..

وضاقت الحلقة اكثر وأكثر ..

وشعر (ادهم) ان فرصته في النجاة تنخفض، وتنخفض، وتنخفض، وتنخفض، وتنخفض، وتنخفض، وتنخفض، وتنخفض، وتعلق بصره بعدد من الجنود، الذين وصلوا إلى المكان، على متن دراجات الية خاصة، مجهزة بزحافات إضافية للجليد، وقفزت إلى ذهنه فكرة مجنونة...

والعجيب أنها كانت ، وعلى الرغم من جنونها ، منطقية للغاية ..

إذن فقد كانت هناك معلومات مسبقة عن وصول طائرة تجسس ١ ..

باللاوغاد! ..

الأمر كله كان خدعة مدبرة إذن ١ .

حديث (هانز) ، والعرض السخى ، وعملية تهريب الأسلحة ، وتغيير البوصلة ، والطائرة الجديدة ..

كل شيء ..

وهو سقط في الفخ كالغرّ الساذج ..

على الرغم من حذره ، وخبرته ، ومهارته ، لم يستطع تصور الموقف كما ينبغي ..

وها هو ذا في موقف لا يُحسد عليه ابدًا ..

وفي ارض قد لا يكتب له الخروج منها قط ..

وفي اعماقه ، تولَّد غضب هادر ..

غضب جعله يقسم أن يدفع (هانز) ورفاقه ، من أفراد الشبكة الاسكندنافية ، الثمن غالبًا ، لو استطاع العودة إليهم ..

ولكن هذه العودة بدت له ، في تلك اللحظة بالذات ، أمرًا عسيرًا بعيد المنال ..

وإلى اقصى حد ..

لقد انتهى السوفيت من إطفاء النيران ، وبدأ الضباط ينظمون صفوف جنودهم ، لمواصلة عملية البحث عنه ، وتضييق الحصار أكثر وأكثر ..

وبنظرة سريعة ، قدر (ادهم) عدد الجنود المساركين في الحصار باكثر من فرقتين كاملتين ، ولمح بينهم عددًا من جنود الكوماندوز السوفيت ، الذين تم تدريبهم بحيث تُنتزع الرحمة وانطلقت النيران ..

وبطبيعته الفطرية ، يكره ( ادهم ) في المعتاد القتل والتدمير ، ولا يميل إلى اللجوء إليهما إلا مضطرًا ، ولكن في هذا الموقف بالذات لم يكن لديه خيار ..

لقد كانت معادلة بسيطة للغاية ..

إما هم أو هو ..

ولم يكن الاختيار عسيرًا ..

وبسرعة تفوق سرعتهم مجتمعين ، اختطف ( أدهم ) المدفع الآلى ، الخاص بأحد الجنود الثلاثة ، الذين اشتبك معهم منذ لحظة واحدة ، ثم القى نفسه أرضًا ، وراح يطلق النار بدوره ..

ومع اللحظة الأولى ، أدرك السوفيت أى خصم يواجهون ..

لقد أصابت كل رصاصة انطلقت من المدفع هدفها بالضبط، وكانما كانت معنونة باسمه ، وتساقط الجنود كالذباب ، وهم يصرخون ويتاوهون ، على الرغم من أن أحدهم لم يصب في مقتل ..

وقبل أن ينمحى أثر مفاجأة القتال الأول ، قفز ( أدهم ) واقفًا على قدميه ، وانطلق يعدو نحو أحد الجنود ، راكبى الدراجات الآلية ذات الزلاجات ، ووثب يركله في وجهه ، ويلقيه عن متن دراجته ، وهو يقول :

معذرة يا هذا ، ولكننى مضطر لاستعارتها .
 وفى غضب هادر ، هتف ضابط سوفيتى :

- أوقفوه .. لا تسمحوا له بالفرار .

ادار (ادهم) محرك الدراجة ، وهو يستدير إلى حيث يقف ذلك الضابط، ويطلق نيران المدفع الآلي فوق الرءوس في غزارة ، لقد سال نفسه : لماذا ينتظر ؟!

ربما لا يلمحونه الآن ، ولكن هذا سيحدث إن عاجلاً أو أجلاً .. إنه يعرف السوفيت جيدًا ..

صحيح أنهم عصبيون متزمتون ..

ولكنهم ليسوا أغبياء ..

ليسوا كذلك أبدًا ..

إنهم سيدركون - وبسرعة - أنه لم يلق حتفه داخل الطائرة ، وأنه ليس في مكان ما حولهم ، وسيتطلّعون حتمًا إلى الأشجار .. وسيبحثون عنه هناك ..

وسيكون عندئذ قد فقد - بالفعل - أى أمل في النجاة ..

إذن فلا مبرر للانتظار ..

ولا للبقاء ..

وكعادة (أدهم) ، لم تكد الفكرة تستقر في راسه ، وتصادف هوى في نفسه ، حتى وضعها على الفور موضع التنفيذ .. ودون أن يضيع ثانية واحدة إضافية ..

وقفز ..

كان الجنود السوفيت منهمكين في البحث عنه بين الأشجار عندما فوجئوا به ينقض على رءوسهم من أعلاها كالصاعقة ..

وفى نفس الثانية ، التى انقضَ فيها ، حطّمت قبضته فك الحدهم ، وركلت قدمه اليمنى سلاح الثانى ، فى حين قفزت اليسرى لتغوص فى معدة الثالث ..

وصرخ احد الضباط:

- ما هو ذا .

ومع صرخته ، ارتفعت فوهات المدافع الآلية نحو ( أدهم ) في سرعة ..

ولانه لم يكن ينطلق ابدًا في خط مستقيم ، فقد اخطاته كل الرصاصات تقريبًا ، وخاصة عندما يدور حول جذع شجرة ، او ينطلق بزاوية حرجة بين جذعين أخرين ..

كان يثبت مهارة مدهشة في القيادة ، وقدرة فذة على التحكم في مسساره واتزانه ، على الرغم من أنه لم يقد مسئل هذه الدراجات الآلية الجليدية من قبل إلا نادرًا ، ومن أن مطارديه تلقوا تدريبات طويلة ومكثفة عليها ، قبل أن يلتحقوا بالعمل كرجال كوماندوز محترفين ..

ولأن الانطلاق بهذه السرعة ، وفي مكان كهذا ، كان امرًا شديد الصعوبة بالفعل ، فقد فشل احد رجال الكوماندوز الستة في تفادي جذع شجرة ما بالسرعة المناسبة ، فارتطم به في عنف ، وطار عن متن دراجته الآلية لثلاثة امتار ، قبل ان يسقط فوق الجليد ، ويندفع جسده فوقه لثلاثة امتار اخرى ، ثم يرتطم راسه بجذع شجرة ثانية ..

أما الخمسة الآخرون ، فقد واصلوا المطاردة ، وهم يطلقون نيران مدافعهم نحو ( أدهم ) ، في محاولة مستميتة لاصطياده .. ثم لاح ذلك المستنقع بغتة ..

كان يعترض طريق (ادهم)، على مسافة تقلّ عن عشرة امتار، ويمتد لساحة واسعة، وقد تناثرت على سطحه كتل الجليد السميكة، وخلت أجزاء أخرى منها، فبدت منها مياهه القذرة، على الضوء الباهت، القادم من بعيد، من المصابيح الصناعية في السماء، والتي بدأ ضوؤها يخبو تدريجيًا، وهي تواصل هبوطها بالمظلات الصغيرة..

ولم يكن هناك مجال للتوقّف ، فالتوقف معناه أن تصيبه

فانبطح الجميع ارضًا لتفادى رصاصاته ، وخاصة بعدما راوا من براعته المدهشة في إصابة أهدافه ..

وفي نفس اللحظة ، التي انخفضت فيها وعوسهم ، انطلق هو بالدراجة الآلية ..

واحتقن وجه الضابط السوفيتي ، ونهض يصرخ في ثورة ، وهو يشير إليه :

- اطلقوا النار .. لا أريده حياً .

انطلقت رصاصات الجنود خلف الدراجة الآلية في غزارة ، وشعر (ادهم) ببعضها يرتطم بجسمها ، وبرصاصة تغوص في ساقه اليسرى ، إلا أن هذا لم يوقفه لحظة واحدة ، وإنما واصل انطلاقه بين الأشجار بسرعة كبيرة ، وهو يتفاداها ، ويدور حولها بمهارة مدهشة ..

وفي ثورة ، صرخ ضابط آخر :

- لا يمكن أن تسمحوا له بالفرار .. أين رجال الكوماندوز ؟ ولم تكن هناك حاجة فعلية لصرخته هذه ..

ففى نفس اللحظة التى انطلق فيها ( أدهم ) بالدراجة الآلية بين الأشبجار ، انطلق رجال الكوماندوز السبتة من راكبى الدراجات خلفه ..

وكانت مطاردة رهيبة ، بين الأشجار العالية ، وفوق الجليد السوفيتي ..

مطاردة بين محترفين ..

وانطلقت وصاصات رجال الكوماندوز السوفيت الستة نحو دراجة (ادهم) الذى انطلق بها باقصى سرعتها ، على الرغم من صعوبة المكان ، وانتشار الأشجار به على نحو عشوائى .. أما الثالث ، فقد أخطأ مساره مرة واحدة ، بفعل السرعة التى ينطلق بها ، وبدلاً من أن تثب دراجته الآلية إلى الكتلة الجليدية التالية ، سقطت في مياه المستنقع المثلّجة ، وغاصت فيها كالحجر ..

وهكذا عبر (أدهم) المستنقع، وقد انخفض عدد مطارديه من سته إلى اثنين فحسب ..

ولكن المطاردة لم تتوقف بعد ..

وفى حزم ، ضغط أحد المطاردين زر جهاز الاتصال ، المثبت في دراجته الآلية ، وقال :

- مازالت المطاردة مستمرة .. فقدنا ثلثى الفريق حتى هذه اللحظة .. الهدف يتجه نحو البقعة ( ٧ - د ) ، على متن واحدة من دراجاتنا البخارية .. استعدوا لملاقاته ..

لم يستقبل جهاز الاتصال في دراجة ( أدهم ) هذه الرسالة ؛ لأن السوفيتي استخدم موجة اتصال خاصة ، استقبلها فريق من الكوماندوز ، عند البقعة ( ٧ - د ) ، فتاهبوا لاعتراض طريق ( أدهم ) ، واستقبلها أيضًا جهاز اللاسلكي في الهليوكوبتر ، فانعقد حاجبا ( جلجانوف ) في شدة ، في حين هتفت ( هيلجا ) في دهشة :

- المطاردة مستمرة ؟ ! .. إذن فقد نجا ( ادهم صبرى ) من الحصار الأول بالفعل ؟ !

لم يجب ( جلجانوف ) ، وارتسم على ملامحه مزيج من الغضب والنقمة ، وهو يربّت على كتف الطيّار ، قائلاً :

- انطلق إلى البقعة (٧ - د) مباشرة .

أطاعه الطيّار دون مناقشة ، و (هيلجا) تقول في شيء من الشماتة: رصاصات مطارديه الشرسة ، وأن يصبح هدفًا سهلاً لمهارتهم في التصويب على الأجسام الثابتة ..

وهو يعلم انه من المستحيل ان يخطئ مثلهم إصابة هدف مثله ، عندما يتوقف بغتة ، أو يستدير لمواجهتهم ..

وهذا يعنى أنه ليس أمامه سوى الاستمرار ..

وفوق قطع غير مترابطة من الكتل الجليدية ..

ولانه اتخذ قراره بسرعة البرق ، فإن (أدهم) لم يتوقف لحظة واحدة ، وإنما زاد من سرعة دراجته نسبيًا ، وقفز بها من الأرض المغطاة بالجليد ، إلى الكتل الصلبة على سطح المستنقع ..

وكان المشهد مبهرًا بحق ..

لقد انطلقت الدراجة تثب من كتلة جليدية إلى أخرى ، في ليونة مدهشة ، كما لو كانت حجرًا أملس ، ألقاه أحدهم أفقيًا في براعة ، فوق سطح الماء ، من زاوية حادة ، فراح يتقافز فوقه في اندفاعته إلى الأمام ..

ولأن المشهد كان مبهرًا للغاية ، فقد اتسعت عينا اثنين من رجال الكوماندوز ، وضغطا فرامل دراجتيهما بحركة غريزية ، قبل أن يبلغا المستنقع ، فتوقّفت الدراجتان بغتة ، وانزلقتا على الجليد بفعل القصور الذاتى ، ثم انقلبتا براكبيهما في عنف ..

أما الدراجات الثلاث الأخرى ، فقد انطلق بها راكبوها فوق الكتل الجليدية ، وقد وقر في نفوسهم أنه مادام (أدهم) قد فعلها ، فهم قادرون أيضًا على فعلها ..

> والواقع أن اثنين منهم نجحا في هذا بالفعل .. وبنفس مهارة (أدهم) تقريبًا ..

ومن الناحية المضادة ، اتضحت لهم دراجة ( ادهم ) ، وهي تنطلق نحو البقعة ذاتها بسرعة كبيرة ، وخلفها الدراجتان المطاردتان ..

وفي لهفة حقيقية ، هتفت ( هيلجا ) :

- ها هو ذا !

رمقها ( جلجانوف ) بنظرة غاضبة ، وقال محتدًا :

- لست أدرى لماذا يلوح لى أحيانًا ، أيتها النقيب (مارونسكي) ، أنك شديدة الإعجاب بهذا الرجل .

كان يتوقع منها أن تنكر هذا أو تستنكره ، أو تهبّ للدفاع عن نفسها ، ودفع هذه التهمة عنها ، إلا أنه فوجئ بها تجيب في لهجة جافة ، تحمل نبرة تحد :

- بالتاكيد .. أنا معجبة به للغاية .

هتف بدهشة غاضية:

- إنه عدونا .

هرَّت كتفيها ، قائلة :

- ومن قال: إنه من الضرورى آلا تعجب بخصمك؟! .. قاتله بكل قوتك ، ولكن اعترف له بالمهارة والبراعة .. هذا اسلوبى . قال فى حدة غاضبة:

. ISSA -

ثم مط شفتيه بشدة ، مستطردًا :

- فليكن ايتها النقيب (مارونسكي) .. سنناقش هذا عند عودتنا إلى القاعدة .

وصرخ مضيفًا:

- وبصفة رسمية .

- لقد فقدوا ثلثى فريق المطاردة .

التفت إليها ( جلجانوف ) بحركة حادة ، قائلاً في غضب :

- إلى أي فريق تنتمين يا (هيلجا )؟

اجابته بسرعة:

- إلى فريقنا بالطبع يا (يورى)، ولكننى لا استطبع إخفاء دهشتي لدراعة ذلك الرجل.

لوّح ( جلجانوف ) بذراعه كلها في حدة ، هاتفًا :

- هراء .. ليست مسالة براعة .. إنه محظوظ فحسب .

كادت تنفجر ضاحكة في سخرية ، ولكنها تماسكت في اللحظة الأخيرة ، وسيطرت على انفعالها تمامًا ، وهي تقول :

- محظوظ؟! .. هل تعتقد أن الرجل الذي ينجح في الفرار من حصار حلقي ، هو مجرد رجل محظوظ؟

قال في عصبية:

- سترين -

كان ينقم عليها بشدة ، لأنها جرؤت على البوح بما يمزَّق كرامته بالفعل ؛ فهو يدرك مثلها أن ما فعله (أدهم) ، حتى هذه اللحظة ، يشفّ بالفعل عن براعة حقيقية ، وجرأة ومهارة مدهشتين ، ولكنه كان يأمل أن تخذله مهارته وبراعته ، عندما يفاجئه الرجال ، عند البقعة (٧ - د) ..

وعندما تجاوزت الهليوكوبتر قمم مجموعة من الأشجار ، لاحت لها مساحة خالية كبيرة ، يشقّها الطريق الوحيد الصالح لسير الدراجات الآلية ، وبدت لهم فرقة الكوماندوز من بعيد ، وهي تعترضه بسيارة نصف مصفحة ، ودستة من الجنود بالمدافع الآلية ، عند البقعة (٧-د) .. بدا انهمار الثلوج في التاسعة والنصف تقريبًا ، عندما وصل العقيد (فيدوركوزيريف) إلى مكتبه ، في إدارة مكافحة التجسسُ ، في المضابرات السوفيتية ، ولقد وقف إلى جوار نافذة حجرته ، يتطلع إلى الجليد المنهمر بضع لحظات ، قبل أن ينادى سكرتيره ، ويساله في اهتمام :

- هل من اخبار ، بشان طائرة التجسس ، التي سقطت في ( تالين ) ؟

لوِّح سكرتيره باخر التقارير الواردة ، وهو يجيب :

الطائرة انفجرت ، واشتعلت فيها النيران ، ولكن رجالنا
 نجحوا في إطفائها ، والخبراء في طريقهم لفحصها الآن .

ساله ( كوزيريف ) في توتر:

- وماذا عن الجاسوس ؟

مط السكرتير شفتيه ، وتردُّد لحظة ، قبل أن يجيب :

- لقد نجح في الخروج من الحصار .

التفت إليه ( كوزيريف ) في حركة حادة للغاية ، وهو يهتف :

- نجح ١٩

تراجع السكرتير في سرعة ، وكانما ارتطم به الهاتف ، وقال :

- ولكن رجال الكوماندوز يطاردونه ، وبعضهم يعترض طريقه ، عند البقعة ( ٧ - د ) .

التقى حاجبا ( كوزيريف ) وهو يقول في عصبية :

ٔ - وكيف يطاردونه ؟

اجابه السكرتير:

هزت كتفيها مرة أخرى في لا مبالاة ، وأشاحت بوجهها عنه ، فكظم غيظه لحظات في صعوبة ، ثم لم يلبث أن التقط بوق جهاز اللاسلكي ، وأفرغه عبره ، وهو يقول في حدة :

- هنا الرائد ( جلجانوف ) ، من المضابرات السوفيتية .. لاتوجد أوامر بإلقاء القبض على الجاسوس حيًا .. أطلقوا النار فور رؤيته .

نطقها وهو يرمق (هيلجا) بنظرة شامتة متشفية ، وكانما يقصدها وحدها بهذا الأمر المباشر ، ولكن فريق الكوماندوز عند البقعة (٧-د) استقبل الأمر على نحو رسمى تمامًا ، فاستعد الجميع بمدافعهم الآلية ، وصوبوها إلى الطريق ، و ..

ولاحت دراجة (أدهم) الآلية ، وهي تنطلق نحوهم بسرعة مدهشة ..

وجذب الرجال أزندة مدافعهم في أن واحد ..
وانطلقت الرصاصات بدوى هائل ..
وسالت الدماء في غزارة ..
على الجليد السوفيتي .



صرخ ( كوزيريف ) في وجهه :

- وهذا أفضل رجل مخابرات في العالم .. هل يمكنك أن تفهم

اتسعت عينا السكرتير عن أخرهما ، وكادت الدهشة تعصف بنفسه ، وهو يتمتم :

- افضل من رجال مخابراتنا أيها الرفيق ؟ ١

تراجع (كوزيريف) أمام السؤال ، والتقط نفسنا عميقًا ، يملأ به صدره ، في محاولة للسيطرة على اعصابه ، قبل أن يقول في توتر :

- من يدرى ؟ ١

ثم عاد يلتقط نفسنا آخر ، ويستطرد في شرود :

- إنه ليس بالرجل الهيِّن على الأقل .

اوما السكرتير براسه متفهِّمًا ، وهو يجيب:

- لهذا خرج الرفيق الرائد ( جلجانوف ) لمطاردته بنفسه .

انعقد حاجبا (كوزيريف) ، وهو يتمتم:

- (جلجانوف) خرج لطاردته بنفسه ١٠ .. عجبًا ١ ..

ثم لم يضف بعدها حرفًا أخر ، وإن برزت في ذهنه أفكار

كثيرة ..

وعجيبة! ..

\* \* \*

فجاة ، رأى ( ادهم ) فريق الكوماندوز ، الذى يعترض طريقه ، وهو ينحرف بالدرّاجة الآلية ، متجاوزًا منطقة المستنقع .. وفي نفس اللحظة تقريبًا ، انطلقت الرصاصات السوفيتية .. كان الرجال محترفين بحق ، وكانت اصابعهم متحفّزة على - بدراجاتهم الآلية .

قال ( كوزيريف ) في حدة :

- وكيف يفشل رجال الكوماندوز ، بكل مهاراتهم وتدريباتهم ، وعلى متن دراجاتهم الجليدية الآلية ، في اللحاق برجل واحد ، مهما بلغت سرعة ركضه على الجليد ؟ !

تنحنح سكرتيره في حرج ، وهو يجيب :

- معذرة أيها الرفيق العقيد ، ولكن الجاسوس لا يركض على الجليد .. لقد استولى على إحدى الدراجات الآلية ، و ... قاطعه (كوزيريف) بصرخة هادرة :

- استولى على ماذا ؟!

تراجع السكرتير اكثر واكثر ، وأجاب مضطربًا :

- على دراجة بخارية أيها الرفيق العقيد .. ليست لدى أية تفاصيل عن الوسيلة ، التي فعل بها هذا ، ولكنهم يطاردونه في الحاح .

اطلَ الغضب من كل خلجة من خلجات (كوزيريف) ، وهو يشد قامته ، ويسال في حدة :

- وكم تبقى منهم؟

بدت الدهشة على وجه السكرتير ، وهو يغمغم :

- ماذا تقول يا سيدى؟

صاح به ( كوزيريف ) كشلال هادر :

- أقول: كم تبقى منهم؟! .. كم تبقى من أسودنا البواسل؟ كم رجلاً منهم سقط، قبل أن يظفروا بذلك الجاسوس.

ردُد السكرتير في دهشة:

- إنهم أفضل رجالنا ، أيها الرفيق العقيد .

ازندة مدافعهم الألية ، وما إن لمحوه ، حتى اعتصرت اصابعهم الأزندة ، وانطلقت رصاصاتهم بلا هوادة ..

ولكنه أيضًا كان محترفًا ..

وبمقارنة براعته ببراعتهم ، يكن اعتبارهم مجموعة من الهواة ، يخطون خطواتهم الأولى في عالم الاحتراف ..

ففي نفس اللحظة ، التي لمحهم فيها ، وفوهات مدافعهم مصوية نحوه ، استوعب عقله الموقف كله ، ودرسه جيدًا ، وتوصل إلى خطة لمواجهته ..

بل ووضعها موضع التنفيذ أيضنًا ..

ويسرعة البرق ، ومع انطلاق رصاصات رجال الكوماندوز ، كان ينحرف بسيّارته خارج الطريق المستوى ، ويثب بها نحو المتحدر إلى بمبته ..

وتجاوزته رصاصاتهم إلا واحدة ، مزقت جزءًا من سترته الجلدية ، ولحم ذراعه ، قبل أن تواصل طريقها ، لتخترق جسد أحد رجلي الكوماندوز اللذين يطاردانه ، مع عدد من الرصاصات الأخرى ، فانطلقت من حلقه شبهقة مكتومة ، وسقط عن درّاجته ، وتدحرج على الجليد ، الذي اصطبغ بدمه ، في حين انصرف رجل الكوماندوز الثاني ليواصل المطاردة فوق المنحدر ..

وفي غضب ، ومن موقعه في الهليوكوبتر ، هتف ( جلجانوف ):

> - اللعنة ! .. هؤلاء الأغبياء قتلوا أحد زملائهم . ابتسمت ( هيلجا ) في سخرية ، متمتمة :

> > - ريما لانه محظوظ.

رمقها بنظرة غاضبة ، ثم ربّت على كتف الطيّار في حدة ،

- لا تتوقّف هنا يا رجل .. واصل تعقبه .. هيا .

كظم الطيّار غيظه من هذا الأسلوب الجاف الغليظ، وواصل انطلاقته خلف (أدهم) ، الذي راح ينحدر بدراجته الجليدية فوق المنحدر بسرعة مخيفة ، ورجل الكوماندوز السوفيتي ينطلق خلفه ، ويطلق رصاصاته نحوه في غضب ..

وصرة أخرى ، أصابت الرصاصات جسم الدراجة الآلية وكادت تخترق ساق ( أدهم ) ، إلا أنه انصرف بزاوية حادة ليتفاداها ، و ...

> وفجأة ، أصابت رصاصة الإطار الخلفي للدراجة .. ونسفته ..

وعلى الرغم من أن الدراجة تنطلق فعليًا على زحافات خاصة ، إلا أن الانفجار المباغت للإطار أخلُ بتوازنها في عنف ، فمالت على نحو مخيف ..

وانقلبت على جانبها ..

وفي عنف ، انزلق جسد ( أدهم ) فوق الجليد وراح يتدحرج ، حتى توقف بالقرب من جذع شجرة كبيرة ..

وفي فرح غامر ، صرخ ( جلجانوف ) داخل الهيلوكويتر :

- سقط .. لقد سقط .. سيظفر به رجلنا الآن .

غمغمت (هيلجا):

- هل تعتقد هذا حقًّا ؟! انعقد حاجباه في شدة ، وهتف محنقًا :

- سترين -

وأطلق النار ..

ولم تكن مفاجاة لـ (ادهم) ..

لقد توقع هذا ، واستعد له ، وتحرك بسرعة مدهشة ، في نفس اللحظة التي انطلقت فيها الرصاصات ..

وعلى الرغم من مهارة الطيّار ، وبراعته في إطلاق النار ، إلا أنه فوجئ بـ (أدهم) ينحرف بالدراجة في حركة حادة رشيقة ، ويتفادى الرصاصات المنهمرة ، فهتف في حنق :

- اللعنة ! .. كيف فعل هذا ؟ !

كادت ( هيلجا ) تنفجر ضاحكة ، وهي تقول :

- من يدرى ؟ .. ربما كان محظوظاً .

صاح بها (جلجانوف) في غضب:

- ماذا دهاك أيتها الرفيق ( مارونسكى ) ؟ ! .. هل أنساك انبهارك بهذا الجاسوس واجبك ؟ !

قالت في صرامة:

- ربما .. تمامًا مثلما انساكما مهارتكما .

احتقن وجه (جلجانوف) ، وصاح بالطيّار:

- هل سمعت يا رجل ؟ ! .. فشلك في إصابته جعل النساء تسخر منا .

عض الطيار شفته السفلى فى غيظ ، ودار بالهليوكوبتر مرة اخرى ، ليلحق بدراجة ( ادهم ) الألية ، ثم التف حولها ليواجهها ، وهى تندفع نحوه باقصى سرعتها ، وامسك عصا القيادة فى قوة ، وإبهامه يستعد لضغط زر مدفعها ، هاتفًا :

- قل للجاسـوس وداعًا أيهـا الرفيق الرائد .. سـتسحقه رصاصاتنا حتمًا هذه المرة . فى نفس اللحظة التى نطق فيها عبارته ، كان رجل الكوماندوز السوفيتى ينطلق نحو (ادهم) مباشرة ، وهو يطلق صرخة قتالية ظافرة ، ويطلق رصاصات مدفعه فى غزارة ..

وقفز (أدهم) يحتمى بجذع الشجرة الضخم، ثم دار حوله فى خفة مدهشة، وبرز من جانبه الآخر، لينقض بغتة على رجل الكوماندوز، ويثب عاليًا، ثم يكتم صرخته الظافرة بركلة قوية، أصابت وجهه، وانتزعته من فوق دراجته الآلية، لتلقى به على مسافة ثلاثة أمتار..

وبرد فعل مباشر ، ودون ان تنتبه إلى قولها ، هتفت ( هيلجا ) في حماس :

- لقد فعلها !!

انعقد حاجبا (جلجانوف) في شدة ، وراقب (ادهم) ، الذي قفز فوق الدراجة التي سقط عنها السوفيتي ، وانطلق بها مواصلاً طريقه ، ثم ربّت على كتف الطيّار مرة اخرى ، هاتفًا في حنق :

- قل لى يا رجل: اليست هذه الطائرة مزوّدة بمدفع آلى ؟! اجابه الطيّار بسرعة:

- بالطبع .. إنها مزودة بمدفعين .

صاح به (جلجانوف) في حدة:

- ماذا تنتظر إذن ؟ .. اسحقه بهما يا رجل .

رفع الطيّار احد حاجبيه ، وهو يجيب في ارتياح :

- على الرحب والسعة أيها الرفيق الرائد.

قالها ، ودار بالهليوكوبتر ؛ ليواجه ( ادهم ) ، الذى ينزلق بالدرّاجة فوق المنحدر بسرعة مخيفة ، و ...

قالها ، وهو يصوب مدفعى الهليوكوبتر نصو ( ادهم ) مباشرة ..

وضغط الزناد ..

ولكن ( ادهم ) باغته مرة اخرى ..

ففى نفس اللحظة ، التى ضغط فيها الطيار الزناد ، انحرف ( أدهم ) نحو صخرة بارزة ، واتجه نحوها مباشرة ، وتفادى الرصاصات المنهمرة ، ثم ارتطم بالصخرة على نحو مدروس ، وجذب مقود الدراجة الآلية بحركة خاصة ..

وقفز ..

قفز بالدرّاجة نحو الهليوكوبتر ، التى تحلّق على ارتفاع منخفض ، فاتسعت عيون ركابها ، وهم يحدقون فى ذلك المشهد ، وقد بدا لهم ( أدهم ) كساحر عجيب ، حوّل الدراجة بغتة إلى طائرة صغيرة ، اندفعت نحوهم مباشرة .

وصرخ ( جلجانوف ) في الطيار:

- ارتفع يا رجل .. اسرع .

كان المشهد مبهرًا مدهشًا ، بالنسبة للطيّار ، فتجمّدت اصابعه على عصا القيادة لجزء من الثانية ، ثم لم يلبث أن انتفض في عنف ، وجذب عصا القيادة ، وضغط زر إطلاق النار ، وهو يصرخ :

- ياللشيطان !

وانطلقت الرصاصات تخترق جسم الدرّاجة الآلية ، في نفس اللحظة التي ارتفعت فيها الهليوكوبتر ، والتي وثب فيها ( أدهم ) في الهواء ..

وكان المشهد مزدوجًا على نحو عجيب ..



لقد توقّع هذا ، واستعدّ له ، وتحرك بسرعة مدهشة ، في نفس اللحظة التي انطلقت فيها الرصاصات ..

ومبهر ..

(ادهم) يطير في الهواء والهليوكوبتر ترتفع، والدراجة تهوى مشتعلة، و ...

وتعلُق ( ادهم ) بالإطار السفلى للهليوكوبتر ، في نفس اللحظة التي انفجرت فيها الدراجة في الهواء ، وصرخت ( هيلجا ) في ارتباع :

- احترس أيها الرفيق الطيّار .. احترس .

انحرف الطيّار بالهليوكوبتر في حركة حادة ، ومدّ (جلجانوف) يده ينتزع مسدسه من غمده ، و..

وفوجئ الثلاثة ب (ادهم) داخل الهليوكوبتر، التي وثب اليها برشاقة مذهلة، وهو يهتف ساخرًا:

- مرحبًا أيها السادة .. هل يزعجكم وجودى ؟ أدار (جلجانوف) فوهة مسدسه نحوه في سرعة ، وهو صرخ:

- لا .. لن تصل إلينا بسهولة .

تحرك (ادهم) بسرعة البرق ، وضرب يد (جلجانوف) بقبضته ، فاطاح بمسدسه ، وهو يقول :

- ولكنني وصلت بالفعل يا هذا .

ثم هوى على فك الرائد السوفيتي بلكمة كالقنبلة ، مستطردًا : - وريما ترحل أنت .

سقط المسدس بين ساقى الطيّار ، الذى اصابه الهلع ، مع دخول ( ادهم ) المفاجئ إلى الهليوكوبتر ، فانحرف بالطائرة على نحو عشوائى مذعور ، وهو يختطف المسدس ، صارخًا :

- لا .. ابتعد عنى .

وضغط الزناد ..

وانطلقت الرصاصة ..

وفى نفس اللحظة التى مالت فيها الهليوكوبتر فى عنف ، احتكت الرصاصة بجبهة (ادهم) الذى تراجع بحركة غريزية عنيفة ، و ...

واندفع جسده خارج الهليوكويتر بغتة ..

وفى سرعة ، وثبت يده محاولة التشبُّث بإطار الباب ، ولكن أصابعه التى أصابها البرد والتعب لم تلتقطه جيدًا ، فافلتت يده الإطار ، واختلّ توازنه ، و ...

وهوى ..

هوى من الهليوكوبتر ، من ارتفاع يزيد على العشرين مترًا ، نحو المنحدر المغطى بالجليد مباشرة ..

ولم يكن هناك مايمكن أن يتشبئث به ..

وبسرعة ، ثنى ( أدهم ) ركبتيه ، وضمُّهما إلى صدره ، في محاولة لاتقاء عنف السقوط ..

ولكن هذا لم يمنع ارتطام جسده بالجليد في قوة ، وتدحرجه فوقه في عنف ..

وكانت الآلام رهيية ..

وعندما حاول (أدهم) النهوض، أدرك أن نتيجة السقوط كانت فادحة بحق ..

لقد دار راسه في عنف ، وتصاعدت صرخات الألم من كل شبر في جسده ، وفقدت اطرافه سرعة تجاوبها ..

كل هذا والطيّار ينقضَ عليه بالهليوكوبتر ، و ( جلجانوف ) يصرخ ، وهو يمسك فكه في الم وغضب :

للعالم اجمع ، لن يكون لدينا ما نؤيد به قولنا ، سوى حطام طائرة ، وجثة رجل ندعى انه جاسوس مصرى .. امور يمكن تفنيدها وإنكارها ، فما الذى يهم المصريين من جاسوس لقى مصرعه ؟

قال رئيسه في حذر:

- اتعنى أن إلقاء القبض عليه حيًا ، يمثّل فائدة أكبر ؟ هتف (كوزيريف) في حماس :

- بالتاكيد .. إلقاء القبض عليه حيًا يعنى وجود متهم ، واعترافات ، وشخص يخشى المصريون بقاءه في قبضتنا ، ومفاوضات ، ومساومات .. باختصار .. حياته تعنى انتصارنا العلني على المصريين .

انعقد حاجبا رئيسه ، وهو يدير الأمر في راسه ، ثم لم يلبث أن غمغم :

- يا إلهى! .. إنك على حق بالفعل .. إنها قضية العصر . ثم رفع عينيه إلى (كوزيريف) ، مستطردًا في حماس :

- أجر اتصالك بالرفيق ( جلجانوف ) على الفور ، واطلب منه الإيقتل ذلك الرجل .. اسرع .

تنحنح ( كوزيريف ) ، قبل أن يقول :

- معذرة أيها الرفيق الرئيس ، ولكن في مثل هذا الموقف الشديد الحساسية ، اعتقد أنه من الأفضيل أن تبلغ أنت الرفيق ( جلجانوف ) هذا الأمر بنفسك .. سيكون لهذا وقع أفضل .

انعقد حاجبا الرئيس، وهو يفكّر فيما قاله (كوزيريف) جيدًا، ثم قال في حسم:

- لا تضع هذه الفرصة يا رجل .. اطلق النار .. اطلق النار بلا تردد ..

> وفي هذه المرة لم تكن هناك وسيلة واحدة للنجاة .. على الإطلاق ..

> > \* \* \*

« ولماذا تشعر بالقلق ؟ ! .. »

القى رئيس جهاز المخابرات السوفيتى السؤال ، على العقيد (كوزيريف) ، وهو يتطلع إليه فى قلق واهتمام ، فتنهد (كوزيريف) ، قبل أن يجيب :

- من الطبيعى أن اشعر بالقلق ، عنما يصر ( جلجانوف ) على تولّى الأمر بنفسه ؛ فكلنا نعلم أن ( جلجانوف ) عصبى ومتهور ، وربما يفيض به الحماس ، فيغرق فيه عقله ، ويُقدم على قتل ( ادهم صبرى ) بلا ترو أو تفكير .

انعقد حاجبا رئيسه ، وهو يقول في حذر :

- وماذا لو أنه فعل ؟

أجاب ( كوزيريف ) في سرعة ، وكانه كان ينتظر هذا السؤال ويتوقّعه :

- سنخسر بهذا اقوى قضية جاسوسية في تاريخنا .

انعقد حاجبا رئيسه ، واطلق من عينيه نظرة متسائلة ، فتابع (كوزيريف) :

- لقد نجحنا في إسقاط الطائرة ، ولن تمضى ساعة واحدة ، حتى يصدر خبراؤنا تقريرهم ، الذي يؤكّد وجود اجهزة رصد وتجسس بها ، طبقًا لما بلغنا من معلومات ، فالحريق الذي أصاب الطائرة لن يتلف الأجهزة تمامًا .. وعندما نعلن الأمر

- فليكن .. صلنى به .

اسرع ( كوزيريف ) يضغط ازرار الهاتف ، وهو يقول :

- على الرحب والسعة يا سيدى ، ولكن المهم أن نصل إلى (جلجانوف) ، قبل ينفذ ماربه .. وأن نتصل به في الوقت المناسب ..

نعم .. ليس المهم فقط أن تجد (جلجانوف) يا (كوزيريف) .. المهم أن تجده في الوقت المناسب .. وقبل أن ينفذ ماريه ..

\* \* \*

انعقد حاجبا مدير المخابرات المصرية في شدة ، وهو يهتف في وجه مساعده في انزعاج شديد :

- ( ادهم صبرى ) محاصر في الاتحاد السوفيتي ؟! .. أأنت واثق من هذه المعلومة يا رجل ؟!

اجابه مساعده في توتر:

- تمام الثقة يا سيُّدى .. عميلنا في الاتحاد السوفيتي أرسل برقية شفرية لاسلكية عاجلة ، يؤكّد فيها هذا .

تراجع المدير في مقعده مبهوتًا ، وهو يسال:

- وما شان ( ادهم ) بالاتحاد السوفيتي ؟ ! .. مهمته كانت تنحصر في ( فنلندا ) وحدها !

هزّ مساعده راسه في حيرة ، مجيبًا :

- لا احد يدرى ماذا حدث بالضبط يا سيدى ، ولكن رجالنا فى ( هلسنكى ) يؤكدون أن سيادة العقيد ( أدهم ) قد أقلع بطائرة جديدة ، منذ أكثر من خمس ساعات ، ولم يعد بعد ، أو يقوم باى اتصال لاسلكى .

شحب وجه المدير ، وهو يتمتم:

- رباه ! .. لا ريب في أنهم أرسلوه إلى الاتصاد السوفيتي لسبب ما .

ساله المساعد في قلق:

- ماذا نفعل يا سيدى ؟

قلب المدير كفيه في حيرة ، متمتمًا :

- وماذا يمكننا أن نفعل؟! .. إننا نفتقر إلى كل المعلومات الأساسية .

ثم اعتدل بحركة حادة ، مستطردًا في حزم :

- اتصل فورًا بعميلنا هذا ، واطلب منه أن يوافينا بكل

ما يمكنه من معلومات ، فور حصوله عليها .

قال المساعد في اهتمام:

- هل نطلب منه التدخل ؟

هز ألدير رأسه نفيًا ، وقال :

- كلاً .. موقعه لا يسمح له بهذا .. فقط اطلب منه مدنا بالمعلومات .

ثم التقى حاجباه ، وهو يستطرد في حزم :

- المهم أن يمدنا بها في الوقت المناسب.

ساله مساعده في قلق:

- اتخشى أن يقتلوا سيادة العقيد ( أدهم ) يا سيدى ؟ تطلّع إليه المدير ، مردّدًا :

- يقتلوه ١٩

ثم عاد يشرد ببصره ، وهو يضيف في حزم :

- في بلد مثل الاتجاد السوفيتي ، لا يقلقك كثيرًا أن يقتلوا رجلك .. وإنما يقلقك أن يظفروا به حيّا .

ومطُ شفتيه ، وهزُ راسه ، قبل أن يستطرد في مرارة : - فهذا هو العذاب الحقيقي ..

\* \* \*

كان الطيار يصوب مدفعي الهليو كوبتر نحو (ادهم)، ويستعد لضغط زر إطلاقهما، في قمة عصا القيادة، و ...

وفجاة انبعث صوت رئيس المضابرات السوفيتي ، وهو يقول في حزم :

- هنا الرئيس ايها الرفيق (جلجانوف) .. استمع إلى الأوامر الجديدة جيدًا .. لا تقتل الجاسوس .. نريده حيًا .. اكرر .. لا تقتله .. من المحتم أن نظفر به حيًا .

انعقد حاجبا (جلجانوف) في شدة ، وتراجع الطيار عن ضغط زر الإطلاق ، وهو يقول :

- باللشيطان! .. ثانية واحدة وكنا سنخالف اوامر الرياسة . وهنفت ( هيلجا ):

- دعنا نهبط ونلقى القبض عليه إذن ..

اجابها ( جلجانوف ) في صرامة :

- لن نلقى القبض على رجل ميت .

تطلُّعت إليه في دهشة ، وقال الطيَّار في حيرة :

- رجل ميت ١٢ .. الرجل يترنّح بعد الصدمة أيها الرفيق الرائد ، ولكنه قوى ، ولن يلقى مصرعه بسبب ..

قاطعه (جلجانوف):

- لقد لقى مصرعه برصاصاتنا ، قبل أن تصلنا أوامر الرياسة .

فهمت (هيلجا) ما يعنيه على الفور ، فانعقد حاجباها في شدة ، في حين هتف الطيّار مستنكرًا :

- هذا لم يحدث .. لقد وصلتنا اوامر الرياسة قبل أن ..

قاطعه (جلجانوف) في صرامة ، وهو يضغط كتفيه في قوة :

- إياك أن تعترض يا رجل .. اطلق النار على الفور ،

وساتحمل المسئولية كاملة .

ردُد الطيار ذاهلاً:

- ولكن الأوامر ..

صرخ ( جلجانوف ) بثورة عارمة :

- فلتذهب الأوامر إلى الجحيم.

رفع الطيار يده عن عصا القيادة ، قائلاً :

- اذهب معها إذن ايها الرفيق الرائد ، ولكننى لن افعل شيئًا

كهذا قط.

صرخ (جلجانوف):

- أيها الوغد .

ثم دفع يده إلى عصا القيادة ، وتشبئت بها فى قوة ، وضغط زر إطلاق النار ، فى نفس اللحظة التى كان فيها مدفعا الهليوكوبتر مصوبين نحو الهدف ، الذى لم يعد بإمكانه الدفاع عن نفسه ..

نحو (ادهم صبری) ..

مباشرة.

\* \* \*

- تبدو واثقًا للغاية .

ابتسم ، مجيبًا :

- بالتأكيد .. خبرتي في هذا المجال ليست بالقليطة ، يا سيَّدتي .. إنني أعلم بالضبط كيف تُعالج الأمور ، وكيف يفلّ الحديد الحديد .

اقتربت منه اكثر ، هامسة :

- احب دائمًا الرجل الذي يثق بقدراته .

رمقها بنظرة فاحصة ، وهو يقول بلهجة ذات مغزى :

- وأنا أحب دائمًا المرأة التي تدرك أين صالحها بالضبط.

اقتربت اكثر واكثر ، حتى لفحت انفاسها وجهه ، وهي

1915-

كانت تتصور أنها ستبهره بجمالها وأنفاسها العطرة ، وأنه لن يلبث أن يذوب بين أصابعها ، إلا أنه طل باردًا كالثلج ، وهو دسالها:

- ما اسم عميلكم السوفيتي بالضبط؟

داعيت أزرار سترته بأناملها ، مجيبة في خفوت :

- لست أدرى .. لا أشغل عقلي في المعتاد بمثل هذه الأمور .. ( ثوردال ) و ( هال ) هما اللذان يتوليان أمر العميل السوفيتي وغيره.

التقى حاجباه في صرامة ، وهو يقول :

- ac 12 -

الهشتها لهجته ، فتراجعت تتطلع إليه في قلق ، وهو يستطرد: تعلقت عينا (انجريد) بساعة الحائط، وهي تفرك كفيها في عصبية ، في المقر الخاص بالذئب الإسرائيلي ( مائير شالوم ) ، الذي ابتسم في هدوء واثق ، وهو يقول :

- اطمئنی یا سیدتی .. لا ریب فی آن ( ادهم صبری ) فی قبضة أصدقائنا السوفيت الأن.

التفتت إليه قائلة في شيء من الحدة :

- هل تظن هذا ؟!

أوما براسه إيجابًا في صمت ، فهزّت راسها في قوة ، قائلة : - ولكن ( ثوردال ) يؤكِّد أن هذا الرجل مدهش بحق ، وأنها

لن تكون مفاجاة له ، لو سمع أنه نجا من مازقه ، وخرج منه خروج الشعرة من العجين ، بعد أن حطم غطرسة السوفيت ،

ووضع انفهم في التراب.

بدا الغضب على وجه (شالوم) ، وهو يقول :

- ليس إلى هذا الحدد .. الرجل بارع ولا شك ، ولكنه في النهاية مجرَّد بشر ، لا يمكنه أن يتصدّى للقوات السوفيتية المدرية.

هزَّت كتفيها ، قائلة في صوت خافت :

- ( ثوردال ) يقول : إنه فعل من قبل(\*) .

أجابها (شالوم) في سرعة وحدة:

- ليس في كل مرة تسلم الجرّة .

تطلعت إليه بعينين ناعستين ، قبل أن تقول في دلال :

<sup>( \* )</sup> راجع قصة ( الجليد الدامي ) .. المغامرة رقم ( ٥ ) .

قالها ، ثم انفجر بضحكة قاسية خشنة ، قبل ان يستطرد :

- انسيت تاريخك ، ام تتظاهرين بنسيانه يا امراة ؟ .. الا تذكرين عملك السابق في (ستوكهولم) ؟ ! .. انسيت كيف كونت ثروتك ، التي تتباهين بها الآن ؟ ! .. لو انك نسيت فنحن لم ننس ، لاننا نهوى مراجعة ملفك باستمرار ، بكل ما يحويه من صور وافلام .

احتقن وجهها في شدة ، وهي تهتف :

- أيها الوقح .. كيف تجرؤ ؟! .. لقد كان ( ثوردال ) على حق .. لا يمكن أبدًا الثقة بالإسرائيليين .. أتمنى أن يلقنكم ( أدهم ) هذا درسًا قاسيًا .

قالتها ، واندفعت تغادر المكان في عنف ، فانعقد حاجباه خلفها في شدة ، وهو يقول في غضب :

- سيخيب رجاؤك حتمًا ايتها اللعينة ! .. ما دام كل شيء على ما يرام ، فلن يصبح (أدهم صبرى) هذا قادرًا على تلقين الدروس لأى شخص .

وصمت لحظة ، قبل أن يضيف في مقت :

- باستثنائه هو .

قالها ، وانعقد حاجباه اكثر ..

وتضاعف غضبه ومقته ..

تضاعفا الف مرة ..

\* \* \*

لم يكن بإمكان ( ادهم ) الدفاع عن نفسه حقًا هذه المرة ..

لقد أصابته السقطة برضوض عنيفة ، وأطلقت في جسده الامًا مبرحة ، وأفقدته الكثير من صفاء ذهنه ، وسرعة استجابته المدهشة ..

- قــولك هذا يعنى أنه لو أصــيب ( ثوردال ) و ( هال ) بمكروه ، ستنقطع صلتكم بالعميل ، وهذا اسخف ما يمكن أن يحدث ، في شبكة منظمة .

اغضبها أسلوبه في التعامل معها ، فانعقد حاجباها في شدة ، وقالت :

- ماذا تريد بالضبطيا (شالوم)؟

اجابها في صرامة:

- اسم العميل السوفيتي .

صرخت في وجهه:

- لن تحصل عليه قط.

اندفع نحوها بغتة ، وجذبها من شعرها في قسوة ، جعلتها تطلق صيحة الم ، وقال غاضبًا :

- اسمعى يا امراة .. أكثر ما يغضبنى في هذا العالم ، أن تسخر منى واحدة مثلك .. سالقى عليك سؤالاً واحدًا ، وأريد جوابًا مختصرًا واضحًا وصريحًا .. هل تريدين التعاون معى أم ماذا ؟

صاحت في عصبية :

- ليس وأنت تعاملني بهذا الأسلوب.

أفلت شعرها مرة واحدة ، وسالها في غلظة :

- أهذا أفضل ؟

قالت محتدة:

- بالتاكيد .. لا تنس أبدًا أنك تتعامل مع سيَّدة محترمة .

هتف ساخرًا:

- سيدة ماذا ١٩

احتقن وجهه ، وهو يتطلّع إليها في مقت ، ثم لم يلبث أن افرغ غضبه في وجه الطيّار ، وهو يصرخ به :

- ماذا تنتظريا رجل؟! .. كفّ عن الدوران في السماء كالأوزة المجنونة ، وعد بنا لنلقى القبض على ذلك الجاسوس . ومطّ شفتيه في غضب ، مستطردًا :

- حيا .

دار الطيّار بالهليوكوبتر دورة واسعة ، وعاد يتجه إلى حيث تركوا ( ادهم ) ، ثم هتف في دهشة :

- ياللشيطان! .. إنه ليس هناك .

انتفض جسد ( جلجانوف ) في عنف ، وهو يصرخ :

- ليس ماذا ؟

ومال بجسده كله ، ليلقى نظرة على المكان ، قبل أن يلتقى حاجباه في شدة ، ويغمغم :

- اللعنة !

فوسط الظلام والجليد ، لم يكن هناك أثر لـ ( أدهم ) ..

لقد اختفى ..

اختفى تمامًا ..

وفى غضب هادر ، قال (جلجانوف) ، وهو يلتقط بوق جهاز اللاسلكى :

- هل رأيت ما الذي فعلته حماقتك ؟

ثم ضغط زر جهاز اللاسلكي ، مستطردًا في صرامة :

- من الهليوكوبتر إلى فريق الكوماندوز .. الهدف اختفى داخل المنطقة ( ٦ - د ) .. حاصروا المكان ، وحاولوا إلقاء القبض عليه .

وكان (جلجانوف) يصوب إليه مدفعى الهليوكوبتر بالفعل، و ...

ولكن (هيلجا) تحركت بغتة ..

وفي حركة حادة عنيفة ، جذبت جسد ( جلجانوف ) هاتفة :

- إياك أن تفعل .

جاءت الجذبة في الوقت المناسب بالضبط، فانطلقت رصاصات مدفعي الهليوكوبتر بالفعل، ولكنها لم تصب هدفها، إذ جذب (جلجانوف) عصا القيادة على نحو غريزي، عندما جذبته (هيلجا) فارتفعت الهليوكوبتر قليلاً، وطاشت الرصاصات كلها في الهواء...

وفي غضب هادر صرخ ( جلجانوف ) :

- ماذا فعلت أيتها المجنونة ؟

فوجئ بمسدسها يلتصق بصدغة ، وهي تجيب في صرامة :

- امنعك من مخالفة الأوامر أيها الرفيق الرائد .

انعقد حاجباه في شدة ، وهو يقول محتدًا :

- هل ترغبين في أن يبقى هذا الجاسوس على قيد الحياة ؟ أجابته بنفس الصرامة :

- ليس من شاننا أن نرغب أو لا نرغب أيها الرفيق ، مادامت أوامر الرياسة قد صدرت بالفعل .

ازداد انعقاد حاجبيه ، وهو يتمتم في حنق عصبي :

- ستدفعين الثمن ، عندما نعود .

اجابته ساخرة:

- حاول أيها الرفيق ( جلجانوف ) ، وستجبرنى بفعلتك على شرح محاولتك لمخالفة الأوامر للمسئولين .

بل وكانت هناك غيبوبة سخيفة ، تقاتل في استماتة للسيطرة على عقله ، وإحباط ذهنه ، ومنع أفكاره من الإنطلاق ..

وكان عليه أن يقاوم تلك الغيبوبة أولاً ، قبل أن يسعى للخروج من مازقه ..

ولقد حاول ..

وحاول ..

وحاول ..

ولكن الأضواء راحت تقترب أكثر وأكثر ..

وفجاة ، سقطت دائرة من الضوء على وجهه ، وارتفع صوت يهتف بالروسية :

- ها هو ذا .

تراجع (أدهم) في سرعة ، واستنفر ما تبقّي من قواه ، وتحرّك بخطوات واسعة ، ليدور حول جذع الشجرة ، في حين صاح رجل الكوماندوز السوفيتي في انفعال :

- لقد عثرت عليه .. أسرعوا .

قالها ، وهو يقفز خلف الشجرة ، ولكن قبضة (أدهم) استقبلته بلكمة عنيفة ، لم تحمل قوته كلها ، إلا أنها كانت كافية لتلقى بالرجل أرضًا في عنف ، وقبل أن ينهض أو يستعيد توازنه ، أصابته قدم (أدهم) بركلة قوية في وجهه ، وهذا الأخير يلهث بشدة ، وكانما بذل جهدًا خارقًا ، لا قبل له به ..

وباقصى ما سمحت به حالته من سرعة ، انحنى (ادهم) يلتقط سلاح رجل الكوماندوز ، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه اصوات رجال الكوماندوز الآخرين ، الذين يهرعون إلى ورمق ( هيلجا ) بنظرة محنقة ، قبل أن يضيف : - والأولوية لبقائه على قيد الحياة .

فى نفس اللحظة التى القى فيها اوامره لرجال الكوماندوز، كان ( ادهم ) يتحرّك في الم، بين اشجار المنطقة ( ٦ - د ) ...

لقد انتهز فرصة دوران الهليوكوبتر ، ودفع جسده فوق المنحدر ، ليتدحرج بضع دقائق ، حتى بلغ منطقة اشجار جديدة ، فتوقف عندها ، ونهض واقفا ، وساقاه تطلقان صرخات الم ، وحاول ان يواصل رحلة الهروب ..

ولم يكن الأمر سهلاً ..

فعلى الرغم من مهاراته وقدراته العديدة ، إلا أنه مجرّد بشر ، لجسده حدوده ، مهما قاوم واحتمل ..

وهو مصاب بطلق نارى فى ساقه ، وبرضوض وكدمات فى جسده كله ، والبرودة من حوله تتزايد ، والجليد ينهمر بالفعل ...

ومن بعيد ، تعالى ضجيج يقترب ..

ويقترب ..

ومن كل الاتجاهات ..

وكان من الواضح أنهم يحاصرونه من جديد ..

وفى تهالك ، التصق (أدهم) بجذع شجرة كبيرة ، وراح يتابع الأضواء ، التى تحيط به ، وعقله يبحث عن مخرج من كل هذا ..

والعجيب أن عقله المدهش أبى أن يطيعه هذه المرة ..

لقد بذل قصارى جهده بالفعل ، إلا أن شيئًا ما كان يحول بينه وبين تركيز أفكاره على النحو المطلوب ، ليعثر على وسيلة مناسبة للنجاة ..

حظ المصريين ، أن رجالنا نجحوا في إطفاء النيران المستعلة في سرعة ، فلم تتعرّض أجهزة التجسسُ لتلف ضخم .

قال (كوزيريف) في لهفة:

- إذن فقد عثرتم عليها .

هتف الخبير:

- بالطبع يا جنرال .. ثلاثة اجهزة من طراز أمريكى حديث ، مصنوعة بحيث تحتمل وتقاوم عوامل التلف إلى أقصى حد .. أحدها يلتقط الصور الجوية ، بالأشعة دون الحمراء ، والثانى جهاز تصنت بالغ التطور ، والثالث جهاز رسم مساحى .. إنها طائرة تجسسُ ولا شك .

انعقد حاجبا (كوزيريف) ، وهو يسال :

- ولكن لماذا كانت تطير على ارتفاع منخفض ، كما أكّد تقرير الرادار ؟

هزُ الخبير كتفيه ، وأجاب :

- لست أدرى يا جنرال .. المفترض أن كل هذه الأجهزة لا يمكن أن تعمل إلا على ارتفاع كبير ، على الأقل حتى يمكنها التقاط صور واضحة لمساحات واسعة ، ولكن ربما أصاب الطائرة عطل ما ، اضطر قائدها للهبوط إلى هذا الارتفاع المنخفض !

عقد (كوزيريف) حاجبيه بضع لحظات ، قبل أن يقول في صرامة :

- لن يقتنع القضاة العسكريون بهذا التفسير قط.

ساله الخبير مرتبكًا:

- ماذا تقترح إذن أيها الرفيق؟

المكان، ثم نهض ليطلق رصاصات المدفع نحو أقرب بقعة ضوء اليه ..

وفجاة ، برز إلى جانبه جندى أخر من جنود الكوماندوز ، وهو يرفع مدفعه ، فدار ( أدهم ) على عقبيه لمواجهته ، و .. وهوى كعب المدفع الآلى على رأسه ، قبل أن تكتمل

وفي هذه المرة ، انهارت مقاومته تمامًا ..

واستسلم جسده للضعف البشرى ..

وسقط..

سقط (رجل المستحيل) فاقد الوعى ، فوق الثلوج السوفيتية ..

وبين الخصوم ..

الدُ الخصوم ..

واكثرهم قسوة ..

\* \* \*

هبط العقيد (كوزيريف) من الطائرة الهليوكوبتر الصغيرة، التى اقلته إلى موقع سقوط طائرة (ادهم)، وبدا بقامته الفارهة وكتفيه العريضين، ومعطف الفراء الذى يرتديه، اشبه بدب ضخم، وهو يتجه إلى حطام الطائرة، ويسال احد الخبراء، الذين انهمكوا في فحصها:

- هل عثرتم على شيء ؟

اجابه الخبير ، في لهجة يمتزج فيها الاحترام بالحماس :

- بالطبع يا جنرال .. لقد انفجر خزان الوقود بالطائرة ، وأشعل النيران في جسمها كله ، ولكن من حسن حظنا وسوء - سانتظر تقريرًا رسميًا بهذا .

حبس الخبير أنفاسه ، حتى حلُقت الطائرة برجل المخابرات السوفيتى ، ثم أطلق من أعمق أعماق صدره زفرة ملتهبة ، وهتف :

- اللعنة ١ .. مم يصنعون هؤلاء الرجال ؟

وقفز الجواب إلى عقله على الفور ، دون أن يجرؤ على الاقتراب من شفتيه "..

إنهم يصنعون هؤلاء الرجال من أكثر المواد برودة وقسوة في هذا العالم ..

من الثلج ..

\* \* \*

« السوفيت القوا القبض على العقيد ( أدهم ) .. »

هتف مساعد مدير المضابرات المصرية بالعبارة في توتر عنيف، جعل حاجبي المدير ينعقدان باشد ما يكون، وهو يهتف:

- القوا القيض عليه ؟!

ثم نهض من خلف مكتبه ، واستطرد بتوتر اكثر عنفًا :

- إنها كارثة بكل المقاييس .. لو انه رجل مخابرات عادى لكانت مصيبة ، اما وهو ( ادهم صبرى ) ، فالكارثة مخيفة بحق .. ستجد العشرات ممن يمكنهم تعرفه ، في صفوف المخابرات السوفيتية ، ومنهم من لديه دافع قوى للثار منه ، ووقوعه في قبضتهم يرفع درجة الخطر المحيط به إلى مائة في المائة .

تنهد مساعده ، وهو يقول :

- معذرة يا سيِّدى ، ولكن الكارثة هذه المرة اعنف من أن

رمقه ( كوزيريف ) بنظرة صارمة ، وهو يقول :

- لا يوجد حل ثالث .. إما أن تجد تفسيرًا أكثر منطقية ، أو تكتم أمر هذا الطيران المنخفض ، لتغلق باب المشكلات .

انخفض صوت الخبير ، وهو يسال متوترًا :

- وأيهما تفضيّل أيها الرفيق العقيد ؟

اطلت صرامة مخيفة من صوت (كوزيريف) ، وهو يقول :

- انت الخبير .

سرت قشعريرة باردة في جسد الخبير ، وتطلّع إلى (كوزيريف) في حذر محاولاً استشفاف ما يدور في اعماقه ، خشية أن يأتي قراره مخالفًا لوجهة نظره ، إلا أن بصره ارتطم بملامح قاسية ، باردة كالثلج ، جعلت صوته يرتجف ، وهو يتمتم في حذر شديد :

- اعتقد أنه من الأفضل أن نتجاهل أمر الطيران المنخفض هذا تمامًا .. فلا توجد ضرورة للإشارة إليه .. سيفترض الجميع تلقائيًا أن طائرة التجسسُ كانت تطير على ارتفاع كبير.

ساله ( كوزيريف ) بلهجة باردة كالثلج:

- اهذا رايك ؟

ارتجف الخبير ، واتسعت عيناه في ارتياع ، وهو يقول :

- الا يروق لك أيها الرفيق العقيد ؟

ولثوان ، بدت له ملامح (كوزيريف) جامدة باردة ، حتى ان جسده كله راح برتجف ، وتصور انه قد اتخذ قرارًا خاطئًا ، وهم بالاعتذار عنه ، لولا أن قال (كوزيريف) فجاة :

- لا باس يه .

ثم استدار عائدًا إلى الهليوكوبتر ، وهو يضيف :

- ماذا تعنى يا رجل ١١

تردد المساعد مرة اخرى ، ثم حسم امره ، واجاب :

- أعنى أن السوفيت لن يترددوا في استخدام أعنف وسائلهم ، وأكثرها قسوة ووحشية ، للحصول على اعتراف صريح بالتجسس ، من سيادة العقيد (ادهم) يا سيدى ، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت ..

تلاقى حاجبا مدير المخابرات فى شدة ، وهو يستوعب عبارة مساعده ، التى تجمّدت لها الدماء فى عروقه ، وانتفض لها كنانه كله ..

نعم .. السوفيت لن يدخروا جهدًا لإجبار (ادهم) على الاعتراف ..

و (ادهم) لن يدلى بمثل هذا الاعتراف قط، حتى ولو مزّقوه إربًا ..

وهذا يعنى أن الأيام القادمة ستحمل له (أدهم) عذابًا رهيبًا ..

عذابًا بلا رحمة ..

وبلا حدود .

تقتصر على الخطر ، الذى يواجهه سيادة العقيد ( ادهم ) بصفة شخصية ؛ فالسوفيت اعلنوا انهم اسقطوا طائرة تجسس مصرية ، والقوا القبض على قائدها ، وأن لديهم ما يثبت انتماءه إلى المخابرات المصرية ، واخدوا انهم سيحاكمونه في جلسة علنية ، لإثبات أن ( مصر ) تسعى للتجسس عليهم ، بعد أن طردت خبراءهم قبيل حرب أكتوبر ١٩٧٣م م ، ولم تعد تعتمد اعتمادًا مطلقًا على اسلحتهم (\*).

هتف المدير في غضب:

- باللسخافة ١ .. هل سيتعاملون مع الأمور على نحو علنى هذه المرة؟!

أوما مساعده برأسة إيجابًا ، وهو يقول :

- نعم .. وعلى نحو سافر ايضًا ، فلقد أعلن مسئولوهم أنهم سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا عالميًا ، في الثالث من الشهر القادم ، لإعلان كل الحقائق والتفاصيل .

غمغم المدير في توتر بالغ:

- الثالث من الشبهر القادم .. هذا يعنى أنهم سيعقدون مؤتمرهم بعد اسبوع كامل .. لماذا لم يعقدوه فورًا ؟!

تردُد المساعد لحظة ، قبل أن يغمغم في حذر :

- ربما لأنهم يعرفون سيادة العقيد ( أدهم ) جِيدًا . رفع المدير عينيه إليه ، وساله في قلق :



<sup>( \* )</sup> قبيل حرب اكتوبر ببضعة اشهر ، اتخذ الرئيس الراحل ( محمد انور السادات ) قرارًا جريثًا وشجاعًا بطرد كل الخبراء السوفيت ، بعد أن تمادوا في تدخّلهم في الشدون العسكرية الداخلية ، حتى وصل بهم الأمر إلى حد منع بعض العسكريين المصريين من دخول قواعدهم .

- لقد استيقظ ايها الرفيق .

قالها ، ثم اغلق النافذة الصغيرة في عنف ، وسمع ( أدهم ) صوت رتاج ضخم ينزاح ، وانتبه في تلك اللحظة بالتحديد إلى أن قدميه مكبلتان باغلال فولاذية مثبتة بسلسلة إلى الجدار ، ليضمنوا عدم فراره ، وحددوا طول هذه السلسلة ، حتى لا يمكنه بها بلوغ الباب قط ..

وعلى الرغم من دقة موقفه وصعوبته ، ابتسم في سخرية ، مغمغمًا :

- رباه ۱ .. يبدو انك ، حتى وانت بين ايديهم ، مازلت تثير خوفهم وذعرهم يا ( ادهم ) .

انفتح الباب في هذه اللحظة ، واطلَ منه وجه ( كوزيريف ) ، الذي رمقه بنظرة طويلة صامتة ، قبل أن يساله بالإنجليزية :

- إذن فقد استعدت وعيك .

اجابه ( ادهم ) بالروسية ، في هدوء ساخر :

- بالطبع يا عزيزى (كوزيريف) .. من العار ان يفقد المرء وعيه ، ولا يستمتع بجناح فاخر كهذا !

انعقد حاجبا (كوزيريف) بشدة ، وهو يقول :

- هل تعرفني ؟ ١ .. هل سبق لنا أن التقينا ؟

اجابه ( أدهم ) ، وهو يلوِّح باصابعه على نحو مسرحى :

- معذرة يا عزيزى (كوزيريف) ، ولكننى ساجيب سؤالك الثانى قبل الأول .. كلاً يا رجل .. إننا لم نلتق من قبل قط ، وعلى الرغم من هذا فلدى ملف كامل عنك .. اسمك (فيدور فيزيسكى كوزيريف) .. مدير إدارة مكافحة التجسس الداخلى والخارجى ، في المخابرات السوفيتية ( K G B ) .. لك

لم يدر (أدهم) كم مضى من الوقت ، قبل أن يستعيد وعيه ، ويفتح عينيه في بطه ، ولكنه وهو يفعل ، كان يستعيد ذاكرته كلها بسرعة البرق ، ويدرك جيدًا أنه أسير في قبضة السوفيت ..

وعلى الرغم من هذا ، فلم ترتجف في جسده شعرة واحدة .. فقط أدار عينيه في المكان الذي يرقد فيه في فضول واهتمام ، ليتعرّف موقفه بالضبط ..

كان من الواضح أنه يرقد داخل زنزانة رطبة ضيقة ، لها سقف يرتفع خمسة أمتار ، وجدران تشقّت على نحو مؤسف ، تتوسط أحدها ، وعلى ارتفاع ثلاثة أمتار ، نافذة صغيرة ، يغطيها زجاج مزدوج مضاد للرصاص ، مكون من طبقتين سميكتين ، يبلغ سمك كل منهما ست سنتيمترات ، وبينهما قضبان فولاذية قوية ..

أما الباب ، فكان صغيرًا متينًا ، تم صنعه من صلب قوى ، وفى منتصف ثلثه العلوى نافذة صغيرة للغاية ، تغطيها ايضًا قضبان من الصلب ..

وكان (أدهم) يرتدى ثوبًا جافًا رمادى اللون، وقد ضمّد أحدهم إصاباته على نحو جيد، ومن الواضح أنهم انتزعوا الرصاصة من ساقه أيضًا..

وفى حدد ، نهض (أدهم) جالسًا على طرف الفراش الصغير في ركن الزنزانة ، وعيناه تجوسان المكان ثانية ..

ثم فُتحت تلك النافذة الصغيرة في اعلى الباب ، واطلُ منها وجه عريض قاس ، حَدَجَه صياحبه بنظرة صيارمة ، من عينيه الباردتين الزرقاوين ، قبل أن يقول بالروسية :

خبرة طويلة في التعامل مع المخابرات الأمريكية ( CIA )، والمكتب الخامس البريطاني، وانت المسئول عن تجنيد نائب مدير المخابرات البريطانية لحسابكم، وعن مساعدته على الفرار إلى هنا في الوقت المناسب، عندما انكشف امره، وقبل أن يقع في قبضة رجاله هناك(\*).

ضاقت عينا (كوزيريف) ، وهو يقول في صرامة :

- من الواضح أنك تعرف الكثير أيها الرفيق (أدهم).

رفع ( ادهم ) حاجبيه في دهشة مصطنعة ، وهو يقول ساخرًا :

- ( أدهم ) ؟ ١ .. ( أدهم ) من يا رجل .

أجابه (كوزيريف) في تحفّز:

- (أدهم صبرى) بالطبع .. نحن أيضًا نعرف عنك الكثير يا رجل ، ولدينا ملف كامل عنك .. هل تحب أن أرويه لك ؟

هزُ ( أدهم ) كتفيه في لا مبالاة ، وهو يقول :

- سيكون هذا مسليًا بالتاكيد ، فالمرء لا يستمع إلى قصة حياة رجل أخر في كل يوم .

قال (كوزيريف) في حذر:

- رجل أخر ؟!

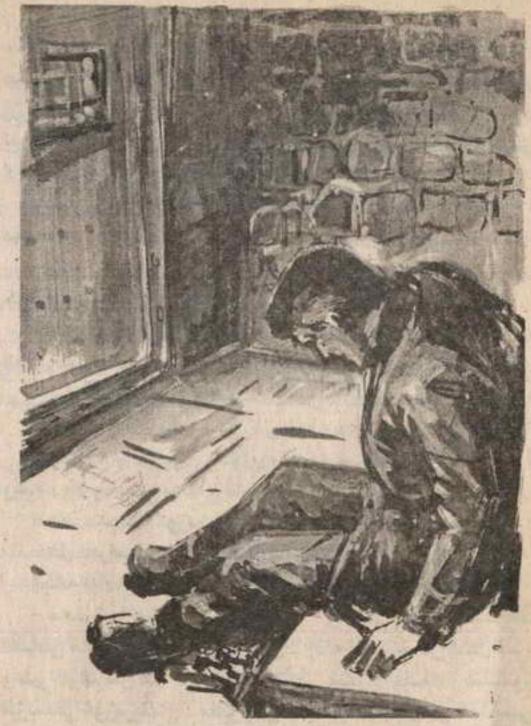

وانتبه في تلك اللحظة بالتحديد إلى أن قدميه مكبلتان باغلال فولاذية مثبتة بسلسلة إلى الجدار ...

<sup>(\*)</sup> في عام ١٩٥٠ م، كشف جهاز المخابرات البريطاني المعروف باسم ( المكتب الخامس ) ، أن اثنين من كبار رجاله ، ( برجس ) و ( ماكلين ) يعملان كجاسوسين للاتحاد السوفيتي ، على الرغم من أن أحدهما كان يحتل منصب نائب رئيس الجهاز ، ولقد تم إلقاء القبض عليهما ، والتحقيق معهما في هذه النهمة ، ثم تمكنا من الهرب بوسيلة ما عام ١٩٥١ م إلى الاتحاد السوفيتي ، لينكشف بعدها امر جاسوس ثالث في الشبكة نفسها ، وكانت فضيحة كبرى لجهاز المخابرات البريطاني .

- هل تظن هذا ؟ .. انت واهم إذن ايها المصرى .. عندما تاتى مرحلة ملء الأوراق الرسمية ، لن يوضع فيها إلا مانريده نحن .. بل ولست اكشف سرًا لو أخبرتك أن الأوراق الرسمية معدّة بالفعل ، ولاينقصها سوى توقيعك .

قتل (أدهم) ساخرًا:

- التوقيع الإسرائيلي .

اجابه ( كوزيريف ) في صرامة :

- بل التوقيع المصرى أيها الرفيق ( أدهم ) .. التوقيع الذي ستتوسل إلينا في النهاية ، لتمهر به اعترافك .. هذا لو حافظ الرجال على أصابعك لتفعل .

ثم هتف في حدة :

- ( إيفان ) -

دلف إلى الزنزانة رجل ضخم الجثة ، عريض الذقن والمنكبين على نحو عجيب ، وضيق الجبهة والعينين على نحو اعجب ، وبدا بشفتيه الغليظتين وانفه الأفطس وشعره الأشقر القصير ، وزيه العسكرى العريض ، أشبه بصورة هزلية في قصة مصورة قديمة (\*) ، وغمغم بصوت خشن غليظ:

- أوامرك أيها الرفيق العقيد .

اشار ( كوزيريف ) إلى ( ادهم ) ، قائلاً :

- إننا نريد من هذا الرجل أن يوقع اعترافًا يا (إيفان).

تطلع (ادهم) إلى عينيه مباشرة ، وهو يجيب: - نعم يا عزيزى (كوزيريف) .. رجل أخر يُدعى (ادهم صبرى).

انعقد حاجبا (كوزيريف) اكثر ، وهو يقول :

- (ادهم صبری) هو انت یا رجل .

هتف ( أدهم ) بنفس الدهشة المصطنعة الساخرة :

- انا ؟ ! .. مستحيل يا رجل ! .. ( ادهم صبرى ) هذا مصرى ، والمصريون لن يحاولوا التجسس عليكم قط .. نحن فقط نفعل هذا طوال الوقت ، بمساعدة اصدقائنا الأمريكيين .

بدا مزيج من الدهشة والتوتر على وجه (كوزيريف) ، وهو يقول:

- انتم ؟ ١

اوما ( ادهم ) براسه إيجابًا ، وهو يقول :

- نعم يا عزيزى (كوزيريف) .. إننى اعترف باننا نتجسس عليكم .. نحن الـ .. الإسرائيليين .

ارتفع حاجبا ( كوزيريف ) في دهشة ، وهو يهتف :

- الإسرائيليين ؟ !

ثم انعقد حاجباه ثانية ، مستطردًا في غضب :

- هل تسخر منا يا رجل ؟

اجابه (ادهم) في لهجة تحمل كل الإصرار والتحدّي:

- مطلقًا .. إننى اخبرك ما ستحويه الأوراق الرسمية في النهاية .

اطل غضب عنیف من عینی ( کوزیریف ) ، وهو یقول فی صرامة شدیدة :

<sup>( \* )</sup> القصص المصورة = فن يجمع ما بين الأدب والرسم ، من خلال سيناريو يتم تحويله إلى شرائح مصورة ، ظهرت محاولاتها الأولى عام ١٨٢٠ م ، ثم ولدت رسميا مع ظهورها بشكل منتظم في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٩٦ م ، واليوم تعد من اشهر وسائل التعبير واكثرها انتشارًا ..

وفى نفس اللحظة ، التى صفق فيها (كوزيريف) الباب خلفه فى قوة ، كان ( إيفان ) ينقض على ( أدهم ) ، ومن عينيه تطل نظرة رهيبة ..

نظرة وحش مفترس ..

\* \* \*

كانت عقارب الساعة تتجاوز الثالثة صباحًا في ( القاهرة ) ، عندما اجتمع فريق من قادة المخابرات العامة المصرية حول مائدة الاجتماعات الكبيرة ، في مبنى المخابرات ، في ( حدائق القبة ) ، وأدار المدير عينيه في وجوههم ، قبل أن يقول في اهتمام مشوب بالتوتر :

- الموقف اصبح اخطر مما يمكن السكوت عليه يا رجال .. لقد اعتقل السوفيت (ن-١) بالفعل ، ولم ينجح في الفرار منهم هذه المرة ، ومن الواضح انهم سيفعلون معه كل ما بوسعهم ، ليثبتوا للعالم كله اننا نحاول التجسس عليهم .

قال أحد الرجال في اهتمام:

- لا ريب في انهم - كعادتهم - سيحاولون انتزاع اعتراف بهذا مِن ( أدهم ) ، بكل الوسائل المكنة .

هز أخر راسه ، قائلاً في حزم :

- لن ينجحوا مهما فعلوا .. فكلنا نعرف (ادهم) جيدًا ، إنه يفضّل الموت الف مرة ، على الاعتراف الكاذب بتورّط (مصر) في عمل كهذا .

مطّ ثالث شفتيه ، وهو يقول :

( ادهم ) مجرّد بشر ، وربما ينهار امام تعذيبهم الرهيب .
 هتف الأول في حماس :

زمجر الرجل ، وهو يقول :

- كما تامر أيها الرفيق العقيد .

تالقت عينا (كوزيريف) وهو يستدير إلى (أدهم) ، قائلاً:

- الجندى (إيفان) هو المسئول عن انتزاع الاعترافات هذا ، وهو رقيق القلب ، حتى انهم يطلقون عليه اسم (إيفان الرهيب) (\*) ، وقدرته على انتزاع الاعترافات ، وتمزيق عناد المعترفين اسطورية ، ولكن هؤلاء الذين يقاومونه لا يتبقى منهم في النهاية ما يكفى حتى لتوقيع اية ورقة ، سوى شهادة وفاتهم .

قال (أدهم) في سخرية ، متصنعًا الخوف:

- يا إلهي! .. إنني أرتجف رعبًا .

بدا الغضب على وجه ( كوزيريف ) ، وهو يقول :

- سنرى ايها المصرى .. سنرى .

قالها ، واندفع يغادر الزنزانة ، هاتفًا :

- إنه لك يا (إيفان) .

وتالُقت عينا الوحش الآدمى ، وهو يضرج من جيبه اداة طويلة ، ذات طرف حاد مدبّب ، وهو يقول في جذل :

- أوامرك أيها الرفيق العقيد .

<sup>(\*)</sup> إيفان الرهيب: احد قياصرة روسيا ( ١٥٣٠ - ١٥٨٤ م ) .. توج قيصرًا عام ١٥٤٧ م ، وبدا توسع ( روسيا ) في ( اسيا ) و ( سيبيريا ) ، وفشيل في حربه مع ( السبويد ) و ( بولندا ) ، قاوم النباء ، وقرب العامة ، وشجع التجارة الخارجية مع ( انجلترا ) . ثم فقد اتزانه العقلي ، حتى قتل ابنه الإكبر .

- ماذا لو قمنا بعملية انتحارية ، بالتعاون مع القوات الخاصة المصرية ؛ لتهريبه من سجنه ، وإعادته إلى ( مصر ) ؟ هز المدير راسه نفيًا ، وهو يقول :

- خبراؤنا درسوا هذه الفكرة ، وقدروا استحالة تنفيذها ، فالسوفيت يحتفظون ب ( ادهم ) في سجن خاص بالجواسيس ، محاط بحراسة مكثفة للغاية ، ووسائل مراقبة لا تتوقف لحظة واحدة ، وهو داخل مقر مخابراتهم ، ويتصل بجهاز خاص ، ينسف الزنازين كلها بضغطة زر ، ويشعل فيها النيران ، عند اول محاولة لاقتحام المكان .

قال احدهم في حذر:

- ربما كان هذا حلاً .

تطلُّع إليه الجميع في دهشة واستنكار ، وعقد المدير حاجبيه

في شدة ، وهو يساله :

- ماذا تعنى ؟

أدار الرجل عينيه في العيون الغاضبة ، وهو يجيب :

- أعنى أن السلاح القوى في أيدى السوفيت ، لتلفيق تهمة التجسسُ لنا ، هو ( أدهم ) نفسه ، ولو تعقدت الأمور أكثر ، ولم يعد من المكن تفادى الأمر ، فريما يكون الحل الوحيد هو ...

قاطعه المدير في صرامة غاضبة :

- لا تنطقها .

هزُ الرجل كتفيه ، قائلاً في حزم :

- من حقى طرح وجهة نظرى .. هذا هو النظام المتبع هنا . اجابه المدير :

- هذا صحيح ، ولكننا لن نلجا إلى هذا الأسلوب قط ، مهما كانت الظروف . - ( ادهم ) ينهار ؟! .. هراء .. ( ادهم ) لن ينهار حتى ولو حاولوا فرمه حيًا .

بدا الضيق على وجه مدير المخابرات ، وهو يرفع يده ، قائلا :
- كفى أيها السادة .. لسنا هنا لمناقشة صلابة (أدهم)
وقدراته ، فالموقف أخطر من هذا بكثير .. السوفيت لديهم
وسائل لا تنفع معها القوة أو الصلابة ، وحتى لو فشلوا في
انتزاع اعتراف قهرى من (ن - 1) ، فلن يتورُعوا عن تزييف
اعتراف ملفّق ، وكلكم درستم أساليبهم هذه .. السؤال المهم الأن
هو ما مصير (ن - 1) ، وكيف يمكنه أن يواجه محنته ؟ .. وهل
توجد وسيلة لمعاونته على تجاوزها ؟!

قال احد الرجال في اهتمام:

- معذرة يا سيدى ، ولكن هذه الأسئلة تعيدنا مرة أخرى إلى الحديث عن قوة (أدهم) وصلابته ، فمن رأيى أنه سيقاوم حتى أخر رمق ، مهما كانت الضغوط والآلام ، أما عن مصيره ، فالرعشة تسرى في أوصالي ، عندما أحاول تخيله .

اندفع أخر يقول:

- سيحاكمونه علانية بالتاكيد ، ثم ياتى حكمهم قاسيًا . تمتم ثالث بصوت يجمع بين الرهبة والشفقة :

- الإعدام .

فعلق رابع بسرعة:

- هذا لو كان حكمهم مشمولاً بالراقة .

هزُّ المدير راسه في بطء ، وهو يستوعب ما قالوه ، ثم سال :

- كيف يمكننا أن نعاونه على التصدي لهذا إذن ؟

قال أحد الرجال في حماس:

لو أننا غامرنا بكشف عميلنا ألهام هذا ، فلابد وأن نكون مستعدين لبذل الكثير من الجهد ، لإعادته مع ( أدهم ) إلى هنا ، فنحن لا نتخلَى عن عملائنا قط .

وصمت بضع ثوان إضافية ، ثم تنهد ، قائلاً في حزم :

- فليكن .. سنطرح الفكرة على الخبراء ، ونترك لهم تقدير هذا الموقف .

ساله رجل منهم في قلق:

- وحتى يتخذ الخبراء قرارهم ، ماذا نفعل بشان (ن - ١) ؟ تنهد المدير قائلاً :

- ليس لدينا للأسف ما نفعله في الوقت الحالي ، وليس امامنا سوى أن نعتمد على مهارته وقدراته .

وصمت لحظة ، ثم اضاف في حزم :

- وعلى صلابته ايضًا .

وفى هذه المرة لم يعلِّق احدهم على العبارة بحرف واحد .. وران على حجرة الاجتماعات صمت مهيب ..

ورهيب ..

## \* \* \*

انقض (إيفان) على (ادهم) في وحشية ، وعيناه تطلقان ضحكة جنلة ، تشف عن استمتاعه بعملية انتزاع المعلومات هذه ، وأصابعه تقبض على أداته الحادة في قوة ، وتستعد لغرسها في جسد (أدهم) ، الذي وقف ساكنًا هادئًا ، كانما لا يدرك ما سيفعله به هذا الوحش الآدمي ..

ولكن فجأة ، وعندما أصبح (إيفان) على مسافة متر واحد منه ، تحرك (أدهم) ..

قال الرجل في إصرار:

- إنها ( مصر ) كلها مقابل رجل واحد .

صمت الجميع في ضيق ، وبدت لهم الفكرة ، على الرغم من بشاعتها ، منطقية للغاية ، إلا أن المدير قال في حسم :

- الخبراء قالوا: إنه من المحتمل أن تُباد الفرقة الانتحارية عن بكرة أبيها ، قبل حتى أن تصل إلى مدخل السجن .. لا تنسوا أنهم سيقاتلون في قلب دولة قاسية لا ترحم ، ولها مقاتلوها الأشداء أيضًا .

اندفع احد الرجال ، يقول في اهتمام :

- ومأذا عن عميلنا هناك يا سيدى ؟ اشار المدير باصابعه ، قائلاً :

- سبق أن أخبرتكم أن عميلنا هذا ليست لديه الصلاحية لـ .. قاطعه الرجل بسرعة وحماس:

- لست اقصد هذا العميل يا سيدى المدير .. اقصد الأخر .

انعقد حاجبا المدير في شدة ، وسرت همهمة بين الآخرين ، ساد بعدها الصمت لدقيقة أو يزيد ، والعيون كلها متعلُقة بوجه المدير ، الذي داعب ذقنه بسبًابته وإبهامه ، قبل أن يقول :

- عميلنا الأخرهذا يصتل موقعًا خاصًا ، في جهاز المخابرات السوفيتي ، واية محاولة منه للتدخّل لإنقاذ (ن-1) ، قد تؤدّى إلى كشف امره .

قال الرجل في حسم:

- الا يستحق ( أدهم ) هذا ؟ ١ .

صمت المدير لحظات اخرى ، وهو يدرس الأمر في عمق ، وغمغم وكانه يتحدّث إلى نفسه بصوت مسموع :

نفض عن نفسه الصمات والسكون والهدوء بغتة ، وتحول في لمح البصر إلى كتلة من النشاط والحيوية ، وهو يمسك معصم (إيفان) بأصابع من فولاذ ، قائلاً في سخرية :

- رويدك أيها الثور .. الحظيرة ليست هنا .

ثم انطلقت قبضته اليمنى لتنفجر فى انف السوفيتى ، فى نفس اللحظة التى لوى فيها معصمه فى قوة ، واجبره على إفلات الأداة الحادة ، التى سقطت بين قدميه ، و (إيفان) يطلق صرخة مختنقة متحشرجة ، وسبابًا عنيفًا ، أخرسه (أدهم) بلكمة أخرى فى فكه ، تحطمت لها إحدى أسنانه الأمامية بصوت مسموع ...

، وفي ثورة ولدها الغضب والألم ، صرخ (إيفان) ، وهو يقبض على وسط (ادهم) بذراعيه:

- ايها المصرى الد ...

قاطعه (ادهم) بلكمة ثانية في انفه ، وهو يقول :

- إياك أن تنطقها أيها الوغد .

تفجرت الدماء من أنف (إيفان)، وأغرقت النصف السفلى لوجهه، ولكنه لم يحلّ ساعديه عن وسط (أدهم)، وإنما واصل الضغط عليه بكل قوته، وهو يطلق صرخاته الوحشية، وشعر (أدهم) بقوة الضغط، الذي يكاد يهشم عموده الفقرى، فدفع ركبتيه إلى أعلى، والتقط السلسلة المعدنية، التي تربط ساقيه إلى الجدار، وأدار قدميه في مرونة مدهشة، ثم أحاط عنق (إيفان) بالسلسلة المعدنية، قائلاً:

- هيا أيها الوغد .. دعنا نجر اختبار القوة هذا .. واصل (إيفان) ضغط ساعديه على صدر (أدهم)، في نفس

الوقت الذى شدد فيه ( ادهم ) من ضغط السلسلة على عنقه ، حتى اطلق الوحش السوفيتى حشرجة خشنة ، وبدا ساعداه يتراخيان حول صدر ( ادهم ) ، الذى قال فى سخرية شديدة :

- أه .. عظيم .. يبدو أن النتائج ستظهر باسرع مما كنت اتصور .

اطلق السوفيتي حشرجة اخرى ، وجحظت عيناه في شدة ، وسقط على ركبتيه ، وتدلّي لسانه خارج فمه ، و ...

واقتحم رجال الحراسة الزنزانة ، وهم يصوبون إليه بنادق بدائية ، أشبه ببنادق الصيد ، ومن خلفهم ظهر ( كوزيريف ) ، وهو يهتف :

- أطلقوا أسلحتكم عليه .. هيًا .

جذب (أدهم) (إيفان) من عنقه في سرعة ، وصنع من جسده درعًا يقيه طلقاتهم ، عندما ضغطت سبّاباتهم ازندة البنادق ..

ولم تنطلق من البنادق رصاصات عادية ..

لقد انطلقت منها اسهم صغیرة ، انغرست کلها فی جسد ( إیفان ) ، الذی جحظت عیناه اکثر ، وهمهم بعبارة روسیة مبهمة ، ثم تهاوی راسه علی صدره ، وتراخی جسده تمامًا .. ومرة اخری ، صرخ ( کوزیریف ) :

- اطلقوا اسلحتكم .. لا تسمحوا بالتمادي .. إنه سجيننا .

قفز الرجال داخل الزنزانة ، وأحاطوا بـ (ادهم) من كل جانب ، وانطلقت من بنادقهم مرة أخرى تلك الاسهم الصغيرة ..

وشعر (أدهم) بسهم منها ينغرس في ساقه ، وأخر في ذراعه ، وثالث في عنقه .. - فعندما يعود (إيفان) إلى هنا ، سيكون لديه ما يكفى من الغضب ليؤدى عمله مع هذا الرجل على اكمل وجه .

تبادل الجنود نظرة متوترة ، واطلت الشفقة من عيون احدهم ، وهو يتخيل ما يمكن أن يفعله (إيفان) مع (أدهم) عندما يعود إليه بكل غضبه وثورته ، في حين أشار (كوزيريف) إلى هذا الأخير ، مستطردا :

- اوثقوا هذا الرجل على فراشه باغلال معدنية .. واحرصوا على الا تتركوا له وسيلة واحدة للفرار ، فلن اسمح بحدوث أى تجاوز قى المرة القادمة ..

ثم عاد يتطلُّع إلى ( أدهم ) ، قبل أن يتابع :

- وعندما يستعيد (إيفان) وعيه ، دعوه ياتي إلى مكتبى اولاً ، قبل ان يبدأ عمله مع هذا الرجل ، فلدى ما ابلغه به بشانه .

قالها ، واقترب من (ادهم) الفاقد الوعى ، ومط شفتيه فى بغض ، ثم أضاف فى صرامة :

- فهو يختلف عن كل من تعامل معهم من قبل .. يختلف كثيرًا .

قالها ، واستدار يغادر زنزانة ( أدهم ) فى خطوات واسعة سريعة ، تاركًا الجنود الثالثة ينفذون أواصره ، ويقيدون ( أدهم ) إلى فراشه فى إحكام ، بحيث لا تعود لديه فرصة للنجاة من العذاب هذه المرة ..

ادنى فرصة .

\* \* \*

لم يكن الألم شديدًا كما توقع ، ولكن المخدر سرى فى موضع الإصابات على الفور ، ثم انتشر منه بسرعة مدهشة ، وتصاعد إلى رأسه ، واحاط به ...

ولم يدر بعدها ماذا حدث ..

فقط اظلمت الدنيا بغتة ، وتلاشى شعوره ، و ..

وسقط فاقد الوعى ..

وفى لهفة ، اسرع الجنود يخلصون عنق (إيفان) ، ويبعدونه عن (ادهم) ، واحدهم يقول في دهشة :

- عجبًا ! .. اول مرة ارى فيها شخصًا يفعل هذا ب (إيفان) . وغمغم اخر:

- سيغضبه هذا كثيرًا .

واضاف الثالث:

- تُرى ماذا سيفعل ، عندما يستعيد وعيه ؟

اجابه الأول ، وهو يلقى نظرة على (ادهم):

- سيثار لكرامته حتمًا .

قال ( كوزيريف ) في صرامة :

- هذا أفضل .

انتبه الجنود ، في هذه اللحظة فقط ، إلى أنهم يتحدثون في وجود رئيسهم ، فشحبت وجوههم ، وارتجفت أطرافهم ، وغمغم احدهم متوترًا :

- معذرة أيها الرفيق العقيد .. إننا لم ...

قاطعه (كوزيريف) مواصلاً حديثه ، وكانه لا ينتبه حتى إلى وجودهم ، وهو يتطلّع إلى ( ادهم ) في مقت شديد :

أوقف (مائير شالوم) سيارته في تلك المنطقة المقفرة ، على مشارف (هلسنكي) ، وترجل منها متُجهًا إلى منزل قديم مهجور ، ودار حوله في خطوات واسعة ، قبل أن يقع بصره على (هال) ، الذي يقف إلى جوار سيارته ، وشفتاه تحملان ابتسامة لزجة مقيتة ، وسمعه يقول في حماس مصطنع :

مرحبًا يا عزيزى (شالوم) .. كنت انتظرك بفارغ الصبر.

ساله (شالوم) في صرامة:

- ماذا تريد بالضبط يا ( هال ) ؟! ..

أجابه ( شال ) في سرعة :

- رؤیتك یا عزیزی ( هال ) .. لقد اوحشتنی كثیرًا ، منذ آخر لقاء لنا فی منزلك ، و ...

قاطعه (شالوم) مرة أخرى بصرامة أكثر:

- ماذا تريد بالضبطيا (هال) ؟! ..

مط ( هال ) شفتيه ، وهو يقول :

- أه .. إذن فانت تفضيًّل الدخول في الأمر مباشرة .. فليكن .. لقد طلبت مقابلتك لنتباحث بشنان المكافاة .

سأله (شالوم) في غلظة:

- اية مكافاة ؟!

اجابه (هال):

- مكافاتي الخاصة بتعاون عميلنا السوفيتي معكم .. اليس هذا ما اتفقنا عليه من قبل ؟

بدا الغضب في وجه (شالوم) وصوته ، وهو يقول :

اعتقد انك حصلت على مكافاتك بالفعل يا ( هال ) .
 اجابه ( هال ) في شراسة :

- لا تحاول التملُّص من الاتفاق يا (شالوم) ، وإلا ..

قاطعه (شالوم) في حدة:

- وإلا ماذا ؟!

أجاب ( هال ) في صرامة :

- وإلا فستندمون كثيرًا يا سيد (شالوم) .

قال (شالوم) بصوت هادر:

- اتهدید هذا یا (هال) ؟ ۱

اجابه (هال) في عنف:

- بل إنذار يا سيد (شالوم).

ثم مال نحوه ، مستطردًا في عصبية شديدة :

تتصورون انكم اذكى اهل الارض ، واكثرهم خبثا وبراعة ، وانكم قادرون على خداع اى مخلوق فى الكون ، ولكن هذا لن ينطبق على .. لقد كنت اعلم انكم ستحاولون التنصل من الاتفاق ، او التهرب من دفع المكافات الإضافية ، بل وتوقعت أن تحاولوا التخلص منى أيضًا ، لذا فقد استاجرت مخبرًا خاصًا ، لتصوير وتسجيل كل مقابلاتنا السابقة .. سواء تلك التي تمت بيننا وحدنا ، أو التى التقيت فيها بنا مجتمعين .

احتقن وجه (شالوم) وهو يقول في غضب هادر:

- سجّلت كل المقابلات؟! .. امجنون انت يا رجل؟!

اجابه (هال) في جدة:

- بل رجل عاقل وذكى وحريص ايضًا يا سيَّد ( شالوم ) .. نعم .. لقد سجَّلت كل مقابلاتنا ، وأودعت التسجيلات مكانًا

4.4

هذا الأخير ، الذي رمقه بنظرة صارمة غاضبة ، قبل أن يقول :

- من الواضح انك لم تعد كسابق عهدك يا (إيفان) .. لقد استطاع ذلك الرجل خداعك ، وتمكن من التغلّب عليك في دقائق معدودة ، ولولا وصولنا في الوقت المناسب لانتهى امرك تمامًا .

تمتم (إيفان) في خفوت ، كتلميذ فاشل يتلقى العقاب :

- لن يحدث هذا ثانية ايها الرفيق العقيد .. هذا وعد . اشار إليه (كوزيريف) في حدة ، قائلاً :

- لا تعد بما لا يمكنك الوفاء به .

قال (إيفان) في دهشة:

- لا يمكننى الوفاء به ؟ ! .. كيف ايها الرفيق العقيد ؟ ! .. الرجل في قبضتنا ، وسابدا عملي معه بعد مغادرتي مكتبك ، والرفاق يؤكدون انه مقيد في فراشه باغلال حديدية !

قال ( كوزيريف ) في صرامة :

- هذا بالضبط ما أردت مقابلتك بشانه .

ثم نهض من مقعده ، ودار حول مكتبه ، متابعًا :

- هذا الرجل بالذات يختلف عن كل من تعاملت معهم من قبل .. إنه يمتلك مزيجًا من خبث الثعالب ، وخفه الفهود ، وذكاء الذئاب ، وشجاعة الأسود ، ولا يمكنك أن تتوقع قط ما يمكن أن يفعله ، مما يعنى أنه من الضرورى أن تظل متحفزًا ومتاهبًا طوال الوقت .

ساله (إيفان) في حيرة:

- حتى وهو مقيد إلى فراشه ؟!

اجابه في صرامة:

- حتى ولو كان داخل كرة مختومة من الصلب ، في أعماق المحيط ، وفوقه الف طن من الفولاذ . أمينًا ، واتخذت ما يلزم من الإجراءات والترتيبات ، بحيث يتم تسليمها لرجال الصحافة واجهزة الأمن لو اصابني أي مكروه . احتقن وجه (شالوم) أكثر ، وهو يقول :

- أنها الـ ..

قاطعه ( هال ) في صرامة :

- لا تقل شيئًا يا سيّد (شالوم) وإلا طالبتك باجر إضافى لقاء كل ما تتفوّه به .. واسمعنى جيدًا .. أريد مليونى دولار إضافية .. وقبل مضى اثنين وسبعين ساعة من الآن ، وإلا ..

وصمت لحظة ، ليطلق زفرة حارة ، قبل أن يكمل :

- وإلا فستدفعون أفدح ثمن دفعتموه ، في حياتكم كلها . واقترب منه أكثر ، ليضيف في حدة :

ستفشل لعبتكم مع المصريين وينفضح امرها.

قالها ، وتراجع عاقدًا حاجبيه في صرامة ، ثم استدار ، واتجه إلى سيارته ، وقد تضاعف احتقان وجه (شالوم) مرتين على الأقل ، وهو يراقبه في صمت مفعم بالبغض والكراهية ، حتى أدار محرك سيارته ، والتفت إليه ، قائلاً في صرامة :

- تذكر جيدًا يا سيد (شالوم) .. اثنتان وسبعون ساعة فقط .. والوقت بمضى دائمًا باسرع مما نتوقع .

ثم انطلق مبتعدًا بسيارته ، تاركًا (شالوم) خلفه يكاد ينفجر غيظًا وغضبًا ، وعقله يبحث عن الوسيلة المثلى للتخلُّص من هذه المشكلة الجديدة .. وإلى الأبد ..

\* \* \*

اطرق (إيفان) بوجهه في اسى ، وراح يفرك كفيه في ارتباك ، وهو يقف امام (فيدور كوزيريف) ، في حجرة مكتب

صراخك ، حتى يغطى هزيم الرعد ، وستتوسس إلى أن أتوقف . قال (أدهم) ساخرًا :

- يا إلهى ! .. إننى ارتجف هلعًا .. هل تسمح لى بالتوسلُ إليك الآن يا ملك الثيران ، حتى تشيح عنى بوجهك القبيح هذا ، قبل أن أفرغ محتويات معدتى من شدة الاشمئزاز ؟

تضاعف غضب (إيفان) وهو يهتف في ثورة:

- ساجعلك تدفع الثمن غاليًا أيها الجاسوس.

قالها ووضع يده في جيبه ، ليلتقط اداته الحادة الرفيعة ، ثم التقى حاجباه مرة اخرى ، وهو يبحث عنها في توتر ، وغمغم:

- اللعنة! .. لقد اختفت .. أين هي ؟

قفز إلى ذهنه بغتة مشهد صراعه السابق مع (أدهم)، . فهتف:

- أه .. لقد فقدتها هنا .

دارت عيناه في أرض الزنزانة لحظات ، ثم انحنى ليبحث عن أداة التعذيب أسفل الفراش ، الذي تم تقييد (أدهم) فوقه ، ولكنه لم يعثر عليها أيضًا ، وعندما أخرج رأسه من تحت الفراش ، فوجئ بالأداة أمام عينيه ، بين سبّابة (أدهم) وإبهامه ، وهو يقول في سخرية :

- هل تبحث عن هذه ؟ ١

انتفض (إيفان) في ارتياع ، وهبُ واقفًا على قدميه ، وحدُق ذاهلاً في (أدهم) ، الذي تحرُّر من قيوده ، ووثب نحوه ، قائلاً : - دعني أشكرك كثيرًا على أداتك الطريفة هذه .

- دعنى اشكرك كثيرًا على ادانك الا وكال له لكمة كالقنبلة ، مضيفًا : ظهرت الحيرة على وجه (إيفان) أكثر وأكثر ، ولكنه غمغم: - كما تأمر يا سيدى .

كانت عبارة سخيفة ، لا تناسب الموقف ، إلا أن ( كوزيريف ) تجاهلها تمامًا ، وهو يقول :

- لاحظ أيضًا أن ذلك الرجل أكثر صلابة من المعتاد ، ويمكنه أن يتحمل أضعاف ما يتحمله الآخرون ، فلا تدخر جهدًا في التعامل معه .

ارتسمت ابتسامة متلذِّذة على شفتى (إيفان) ، وهو يقول:

- إنا لا ادخر جهدًا مع احد ، ايها الرفيق العقيد .

مطُ ( كوزيريف ) شفتيه ، واوما براسه إيجابًا ، وهو يقول :

- عظيم .. اذهب لتؤدى مهمتك إذن يا رجل .

أدّى ( إيفان ) التحية العسكرية في قوة ، وقال في حماس نفس جملته المملة :

- كما تامر يا سيدى .

قالها ، واتجه على الفور إلى سجن الجواسيس ، وفتح زنزانة ( ادهم ) ، وتطلع إليه في مقت ، قبل أن يقول في صرامة :

- ها نحن ذا نلتقى ثانية ايها الجاسوس.

كان (أدهم) يرقد مقيدًا إلى فراشه ، ولكنه تطلّع إليه بنظرة ساخرة ، وهو يقول متهكّمًا :

- دعنى اتذكر ابن رايتك من قبل يا ملك الثيران .. فى حديقة حيوان ( موسكو ) ، أم فى حظيرة المواشى فى ( ليننجراد ) ! التقى حاجبا ( إيفان ) فى غضب ، وهو يقول :

- اسخر ما شئت أيها الجاسوس ، فبعد دقائق سيعلو



ثم لكمه في معدته لكمة قوية ، انتنى لها الثور السوفيتي ، وهو يطلق شهقة الم قوية ..

- لقد سرقتها منك في أثناء صراعنا السابق ، واحتفظت بها أسفل الوسادة .

ثم لكمه في معدته لكمة قوية ، انثنى لها الثور السوفيتي ، وهو يطلق شهقة الم قوية ، و ( ادهم ) يتابع :

- وعندما استعدت وعيى ، دفعت الوسادة براسى ، والتقطت اداتك باسناني .

وضم قبضتيه ، ليهوى بهما مجتمعتين على مؤخرة عنق الرجل ، مستطردًا :

- ولا تسالني كيف استخدمتها لحل قيودي .

هوى السوفيتى ارضا ، واستقبلته ركبة ( ادهم ) فى انفه مباشرة ، فانطلق من حلقه خوار مزعج ، قبل أن يسقط على وجهه فاقد الوعى ..

ولم يضع (ادهم) ثانية واحدة ..

لقد تحرك في سرعة نحو باب الزنزانة وعالج رتاجه بالأداة الرفيعة في خفة ، حتى استجاب له ، ففتح الباب ، وتلفّت حوله في حذر ، قبل أن يبتسم في سخرية ، متمتمًا :

- باللبراعة السوفيتية !! .. لا يوجد حارس واحد في المر . كان يدرك جيدًا ، طبقًا للمعلومات التي حصلت عليها المخابرات المصرية ، أن هذا المر ينتهي بحجرة الحراس ، التي لابد من عبورها ، للوصول إلى الساحة الرئيسية للسجن ، والتي تقود بدورها إلى ساحة مبنى المخابرات السوفيتية ..

وهذا يعنى أن محاولة الهروب من هذا المكان عسيرة للغاية !

بل هي مستحيلة ! .. طبقًا لكل المقاييس الامنية المعروفة ..

- هذا دابه منذ ان تولَّى هذا العمل .. من الواضح انه يعانى شيئًا من الخلل العقلى ، او أن احدهم قد عذَّبه في طفولته .

قهقه الأول ضاحكًا ، وقال :

- قل لى يا رجل: هل قررت أن تترك مهنتنا ، وتلتحق بكلية الطب لدراسة الطب النفسى ؟!

عاد الثالث يهزُ كتفِيه قائلاً:

- وهل تعتقد أنه من السهل أن يترك المرء مهنة كمهنتنا ؟ قال الرجل الجالس عند الباب في خشونة :

- ومن يرغب في تركها ؟! .. إنني احب هذه المهنة .

ضحك احد الرجال الثلاثة ، قبل أن يقول :

- بالتاكيد .. إنها المهنة الوحيدة ، التي تمنحك حق اعتقال وقتل الأخرين دون مساعلة .

شعر ( أدهم ) بالضجر من حديثهم ، فترك موقعه ودلف إلى حجرتهم بغتة ، وهو يقول بالروسية :

- مساء الخير أيها الأوغاد .. هل تسمحون لى بالانضمام لكم ؟

التفت إليه الرجال الستة في ذهول ، واتسعت عيونهم عن أخرها ، وهتف أحدهم :

-- كيف ...

ولم يكمل السؤال قط ..

ففى نفس اللحظة التى القى فيها كلمته ، كان (ادهم) يضرب بقدمه المائدة ، التى جلس حولها الحارسان ليلقيها معهما ومع طعامهما ارضًا ، ثم ينقض على الرجال الثلاثة ، ويهوى على فك احدهم بلكمة كالقنبلة ، في نفس اللحظة التى ولكن هذا ما برع فيه .. أن يتحدى المستحيل .. ويحطّمه ..

وبسرعة عاد (أدهم) إلى (إيفان) الفاقد الوعى ، وراح يفتش ثيابه جيدًا ، إلا أنه لم يعثر على أية أسلحة ، فتطلع إلى الأداة الحادة الرفيعة ، وغمغم ساخرًا :

- عجبًا ! .. يبدو اننى لن امتلك سلاحًا سواك في هذه المرحلة .

قالها ، وتحرّك في خفة ، عائدًا إلى الممر ، وانطلق عبره في حذر ، حتى بلغ حجرة الحراس ، فالتصق بالجدار ، واختلس النظر إليها ..

كان هناك ستة من رجال الحراسة فى الحجرة ، وكل منهم يحمل مدفعًا اليًا ، وقد انهمك اثنان منهم فى تناول طعام العشاء ، فى حين جلس ثالث عند باب من الصلب ، يقود إلى ساحة السجن ، وراح الثلاثة الباقون يتبادلون الأحاديث ..

كان احدهم يقول:

- كان من المفترض أن أقف لحراسة الممر ، ولكننى لم أعد أحتمل صرخات الآلم والعذاب ، التي يطلقها أولئك المساكين ، عندما يبدأ ( إيفان ) الرهيب في التعامل معهم ، لذا فقد أتيت إلى هذا فرارًا من هذا .

ضحك أخر ، قائلاً :

- العجيب أن ( إيفان ) اللعين يستمتع بكل لحظة من عمله الحقير هذا .

هزُ ثالث كتفه ، وقال :

- لقد شللت حركته .. عليكما به .

اندفع الرجلان نحو (أدهم) وكل منهما يستعد لتوجيه لكمة قوية له ، ولكن (أدهم) اعتمد بجسده على ذلك الذي يطوق ذراعيه من الخلف ، ورفع ساقيه عن الأرض ، ليركل مهاجميه بقدميه في قوة ، واستغلُ القوة الناشئة عن ركلتيه ، ليدفع ساقيه إلى أعلى أكثر ، ثم يدور بهما إلى الخلف ، في حركة شديدة المرونة ، أدهشت خصمه ، وأجبرته على إفلاته ، لتكتمل دورته ، ويهبط خلفه في خفة ، قائلاً :

- معذرة .. هل ضايقك ابتعادى عنك ؟

ثم هوى على أنفه بلكمة كالصاعقة ، مضيفًا :

- دعنا نقترب ثانية إذن .

تراجع الرجل مع عنف اللكمة ، وارتطم بزميليه ، قبل أن يستعيدا كامل توازنهما ، وسقط معهما أرضنا ، فوثب (أدهم) يركل احدهما في انفه ، ثم دار على عقبيه في خفة ، ليلكم الثاني في فكه ، قبل أن يعتدل ، ويدير عينيه في الرجال الستة ، الذين فقدوا وعيهم ، وافترشوا أرض الحجرة من حوله ، وغمغم في سخرية :

- لم يكن الامر بالصعوبة التي تصورتها .

ولكنه لم يكد يتم عبارته حتى انعقد حاجباه في شدة ، وقفزت ثورة الشك إلى أعمق أعماقه ..

هذا صحيح ..

الأمر لم يكن بالصعوبة المفترضة ..

وهذا على الرغم من الشهرة الواسعة ، التي يحوزها سجن الجـواسـيس في ( مـوسكو ) ، والتي تؤكد أن الفـرار منه مستحيل ! ...

ركل فيها المدفع الآلى من يد الثانى ، ثم دار على عقبيه ، وركل الثالث فى معدته ، فاطلق الرجل شبهقه قوية ، وهو ينثنى على نفسه ، فى نفس اللحظة التى هب فيها الجندى الجالس امام الباب ، ورفع مدفعه ، هاتفًا فى توتر شديد :

- اللعنة ! .. إنها محاولة فرار .

لم يكد ينطقها ، حتى وثب ( ادهم ) يتعلُق بالثريا المتدلية من السقف ، واندفع معها نحو الرجل ، وتحركت قدماه في ان واحد ، فركل انفه باليسرى ، واطاح مدفعه باليمني ، قبل ان يفلت من الثريا ، ويهبط أمامه على قدميه قائلاً :

- صدقت يا رجل .

ثم حطم اسنانه بلكمة خاطفة ، مضيفًا :

- إنها محاولة فرار .

سقط الرجل أرضًا كالحجر ، وتناثرت اسنانه المكسورة على الأرض ، فى نفس اللحظة التى نهض فيها الحارسان ، واستعاد الآخران توازنهما ، وقفز الأربعة محاولين استعادة اسلحتهم ؛ لقتل خصمهم القوى ، الذى انقض عليهم كالصاعقة ، وهو يهتف :

- ليس بهذه البساطة .

ولكم أحدهم في أنفه ، لكمة أودعها كل قوته ، فتراجع معها الرجل في عنف ، وارتطم بالجدار في قوة ، ثم أرتد عنه ، لتستقبله لكمة أخرى ، أسقطته فاقد النطق والوعى ..

ولكن الثلاثة الأخرين انقضوا على (ادهم) بدورهم، قبل حتى أن يستعيدوا أسلحتهم، وطوقه احدهم بذراعيه من الخلف، وهو يهتف برفيقيه:

- الأن -

ولم يكد يفعل ، حتى انفتح الباب المصنوع من الصلب ، في حجرة الحراس ، بمنتهى العنف ، واندفع عبره عشرة من رجال الكوماندوز السوفييت ، صوبوا اسلحتهم نحو (ادهم) ، في نفس اللحظة التي برز فيها عشرة أخرون من المر ، وهم يصوبون اسلحتهم نحوه بدورهم ، فابتسم (ادهم) في سخرية وهو يقول :

- رائع .. إذن فأنا استحق كل هذا العدد بالفعل!

لم ينطق أحدهم بحرف واحد ، لكن فوهات المدافع الآلية العشرين المصوبة إليه ، وتلك النظرات الصارمة القاسية في العيون ، كانت كلها تعلن أن محاولة الهروب قد فشلت ..

فثبلت تمامًا ..

\* \* \*

اطلت نظرة ساخرة متشفية في عيني (كوزيريف) ، وهو يجلس خلف مكتبه ، ويتطلع إلى (أدهم) ، الذي أحاط به عشرة من رجال الكوماندوز ، يصوبون إليه فوهات مدافعهم الآلية في تحفّز ، ثم قال ملوّحًا بيده :

- هل تصورت أن الفرار من هذا أمر بسيط أيها الرفيق (أدهم) ؟! .. كان ينبغي أن تعلم أن هذا مستحيل تمامًا .. \*

اجابه ( ادهم ) في هدوء :

- لا يوجد مستحيل في مثل هذه الأمور .. كلانا يعلم أن الفرار من أي سجن في الدنيا ممكن ، لأنه لايجد قط جهاز أمنى خال من الثغرات مهما بلغت دقته .

ضرب ( كوزيريف ) سطح مكتبه براحته ، قائلاً في صرامة :

ومن غير المكن أن تكون هذه الشهرة قد بنيت دون أساس .. • وبالذات عندما تؤكد تقارير المخابرات السرية هذا ..

هناك إذن أمر غير طبيعي يحدث هنا ..

غير طبيعي على الإطلاق ..

وفى توتر ، راحت عيناه تفحصان المكان فى سرعة وخفة ، ثم لم يلبث حاجباه ان انعقدا فى شدة عندما توقّف بصره عند نقطة بعينها ..

عند عدسة تصوير ، تختفى بمهارة فائقة ، بين احجار الجدار الايسر ..

إذن فهناك من يراقب كل هذا ..

هناك من يعلم أنه يسعى للفرار ..

وربما منذ اللحظة الأولى ..

وفى نفس اللحظة ، التى تعلق فيها بصره بعدسة التصوير ، والتى دارت فيها هذه الأفكار فى ذهنه ، انعقد حاجبا (كوزيريف) وهو يتطلع إلى صورته ، على شاشة المراقبة ، وغمغم:

- هذا الرجل ذكى وبارع بالفعل .. لقد كثيف الأمر .

تمتمت (هيلجا)، وهي تنفث دخان سيجارتها في بطه:

- لن يدهشي هذا .

أما ( جلجانوف ) فقال في عصبية :

- ماذا ينبغى أن نفعل الآن ، أيها الرفيق العقيد ؟

هز ( كوزيريف ) كتفيه ، وأجاب في بساطة :

- سننتقل إلى الخطوة الأخيرة أيها الرفيق الرائد؟

قالها ، وضغط زرًا إلى جواره ، وهو يقول ، دون أن يرفع عينيه عن شاشة المراقبة :

اجابه (ادهم) في قوله:

- لست أحاول خداع أحد هنا أيها الرفيق .. إننى أخبركم بالحقيقة .. صدقوها أو أرفضوها .. هذا شانكم ..

مطت (هيلجا) شفتيها، ونفثت دخان سيجارتها، متمتمة:

- إنك تتحدّث كثيرًا بلا طائل .

ادار ( ادهم ) عينيه إليها ، والتقى حاجباه لحظة ، قبل أن يقول :

- هـذا افـضل من ان انفث الدخـان طوال الوقت كـقـاطرة قديمة .

ابتسمت ساخرة ، ونفثت دخان سيجارتها بتنابع أنيق وقالت :

- ربما كان هذا افضل ما يمكن فعله ، في ظروف كهذه . انعقد حاجبا (كوزيريف) في حدة ، وقال في غلظة :

- لا نريد احاديث جانبية ايتها الرفيق ( مارونسكي ) .

هزّت كتفيها ، واشاحت بوجهها ، وعادت تنفث دخان سيجارتها في بطء ، وعلى نحو متقطّع ، في حين قال (كوزيريف):

- قبل لى ايها الرفيق (ادهم): هل كنت تنفذ اوامر رؤسائك، عندما قدت طائرة التجسس إلى هنا.

النفت إليه (أدهم) وقال بسرعة:

- قل لى انت ايها الرفيق (كوزيريف): هل ستواصل هذه اللعبة حتى النهاية؟

بدا التوتر على وجه (كوزيريف) ، وهو يتمتم:

- اية لعبة ؟ !

- جهازنا خال من الثغرات تمامًا .

قال ( أدهم ) بابتسامة ساخرة :

- هل تراهننی ۱۱

انعقد حاجبا (كوزيريف) ، وتراجع في مقعده ، ومط شفتيه في غضب ، قبل أن يقول :

- هذه ليست مشكلتنا الأن ..

ثم عاد يندفع إلى الأمام ، مستطردًا في حدة :

- مشكلتنا الحقيقية هي عنادك وسخافتك أيها الرفيق ( أدهم ) .. لماذا ترفض التعاون معنا ، وتجبرنا على التعامل معك بكل العنف والقسوة ؟! .. كل مانريده منك مجرد اعتراف بسيط .

ابتسم ( ادهم ) في سخرية قائلاً :

- أتريدنى أن أعترف بأن بالدى حاولت التجسس عليكم ؟ تالُقت عينا (كوزيريف) ببريق عجيب، أثار دهشة (أدهم) وحذره، قبل أن يقول السوفيتي بلهجة تحمل شيشًا من الارتياح:

- الم يحدث هذا بالفعل ؟

قال (أدهم) في صرامة:

- ليس لدى وطنى أى مبرر للتجسسُ عليكم يا رجل .. صحيح أن العلاقات بيننا ليست على ما يرام ، لكن هذا لن يدفعنا لإقحام انفسنا في أموركم الداخلية .

لوّح (جلجانوف) بسبّابته في وجه (ادهم)، وهو يقول في غضب:

- هل تحاول خداعنا يا رجل ؟

بعد عشر دقائق فحسب ، ولكن النتيجة النهائية ستحتاج إلى بعض الوقت لإتقانها .

القى ( كوزيريف ) نظرة ساخرة متشفية على ( أدهم ) ، وهو يقول عبر جهاز الاتصال :

- فليكن .. انا في الانتظار .

واتسعت ابتسامته الظافرة ، وهو ينهى الاتصال ، ويواجه ( أدهم ) قائلاً :

- إننا لم نعد نكتفى بالتسجيلات الصوتية كسابق عهدنا .. لقد اضفنا إليها ( الفيديو ) والكمبيوتر ، واصبحنا نحصل على نتائج مدهشة .

انعقد حاجبا (ادهم) دون ان ينبس ببنت شفة ، في حين نهض (كوزيريف) من خلف مكتبه ، وعقد كفيه خلف ظهره ، وهو يتجه إلى (أدهم) مستطردًا :

- ففي حالتك مثلاً ، وطبقاً لخطة وضعتها بنفسى ، اكتفينا بمراقبتك في زنزانتك ، وراينا كيف تخلّصت من الأغلال ، باستخدام اداة التعذيب ، التي سرقتها من (إيفان) ، وكيف هاجمته ، وافقدته وعيه .. والواقع اننا قررنا الاحتفاظ بالشريط المسجّل ، ليدرس رجالنا اساليبك ويتعلّموا من براعتك ومهارتك .. وسنحتفظ كذلك بالشريط الآخر ، الذي سجلنا عليه قتالك مع الجنود الستة ، فهو دليل على حسن تدريبك ، وقدراتك القتالية العالية .. ولكنني اصارحك القول بان هذا ليس السبب اخر الوحيد لاحتفاظنا بالشرائط المسجلة ، وإنما هناك سبب أخر اكثر أهمية .

وتوقُّفُ امامه مباشرة ، وتالقت عيناه في شماته ، وهو

يضيف:

أما ( جلجانوف ) فصاح في غلظة :

- احترس في كلماتك يا هذا ، وإلا ..

قاطعه ( ادهم ) ، وهو يقول في صرامة :

- اللعبة السوفيتية التقليدية أيها الرفيق (كوزيريف) .. إنك تستدرجنى للحديث حول طائرة التجسس، وتسجل كل كلمة أنطق بها ، حتى يمكنكم فيما بعد إعادة ترتيب كلماتى ، ووضعها في شكل اعتراف صريح ، يمكنكم بواسطته خداع العالم أجمع .

شهق (جلجانوف) في دهشة ، وارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى (هيلجا) ، في حين التقى حاجبا (كوزيريف) في شدة ، وهو يتساءل في حيرة : كيف أدرك (أدهم) هذا ؟! ..

ولكنه لم يتوقّف كثيرًا عند هذه النقطة ، وإنما قال في صرامة :

- اللعبة السوفيتية تطورت كثيرًا في الأونة الأخيرة ، أيها الرفيق ( أدهم ) .

ثم ضعط زرًا إلى جواره ، مستطردًا :

- هل حصلتم على ما يكفيكم ؟

اتاه صوت عبر جهاز اتصال داخلي ، يقول :

- نعم أيها الرفيق العقيد .

وهنا ارتسمت على شفتى (كوزيريف) ابتسامة ظافرة ، وقال :

- عظیم .. هل یمکنکم منحنا تجربهٔ سریعه ؟ اجابه الصوت نفسه :
- بالتاكيد ايها الرفيق العقيد .. يمكننا منحك تجربة اوّلية

ان يستشف ما يدور في اعماقه ، في حين سال ( جلجانوف ) مباشرة :

- لماذا نستخدم الشرائط إذن أيها الرفيق العقيد ؟

قبل أن يجيب (كوزيريف) تعالى صوت دقّات على باب حجرته ، فالتفت إليه قائلاً في لهفة :

- ادخل يا رجل .

دلف رجل قصير أصلع إلى الحجرة ، وهو يحمل شريطًا من الشرطة ( الفيديو ) ، ويقول :

- التجربة الأولى أيها الرفيق العقيد .

اختطف ( كوزيريف ) الشريط من يد الرجل في لهفة ، واسرع به إلى جهاز ( الفيديو ) وهو يقول :

- الآن سترى كيف تطورت اساليبنا ايها الرفيق ( ادهم ) .

تعلُق بصر ( أدهم ) بشاشة ( التليفزيون ) ، عندما بدأ الشريط عمله ، ثم التقى حاجباه فى شدة ، عندما رأى صورته على الشاشة ، وسمع صوته يقول :

- اعترف بأن بالدى حاولت التجسس عليكم .. لدى وطنى مبررً للتجسس .. العلاقات بيننا ليست على ما يرام ، وهذا يدفعنا لإقحام انفسنا في أموركم الداخلية .. إننى اخبركم بالحقيقة .

وتفجر غضب هادر في اعماق (ادهم) ..

لقد سجل السوفيت صورته وصوته ، وهو يتحدث مع (كوزيريف) ، وأجروا عليها بعض التعديلات ، بحيث حذفوا بعض الكلمات ، ودمجوا البعض الآخر ، ليبدو وكانه يعترف بالتجسس بدلاً من أن ينفيه ..

وبكل غضبه ، قال ( ادهم ) :

- اسلوبك حقير للغاية يا (كوزيريف)

- سبب يتعلُق بالخطة الرئيسية .

تطلع ( ادهم ) إلى عينيه مباشرة ، وهو يقول :

- اعتقد اننى استطيع استنتاج خطتك الرئيسية هذه .

ابتسم ( كوزيريف ) دون أن يجيب ، فتابع ( ادهم ) :

- لو أننى وضعت نفسى فى موضعك ، واستعرت اسلوبك فى التفكير ، لاستخدمت هذه الشرائط المسجلة لأثبت أن الجاسوس قد حاول الهرب .

قال ( كوزيريف ) في هدوء:

- ولماذا افعل؟

اجابه (ادهم):

لتبرّر قتلى مثلاً ، في أثناء محاولتي الفرار .

ظلُ ( كوزيريف ) صامتًا ، يتطلّع إليه بضع لحظات ، ثم لم يلبث أن انفجر ضاحكًا فجأة ، وقال :

- تفكير رائع ايها الرفيق ( ادهم ) ، ولكنه لم يصب كبد الحقيقة مناشرة .

انعقد حاجبا (هيلجا) وهى تتطلّع إلى (ادهم) و (كوزيريف) في توتر، في حين غمغم (جلجانوف) في حيرة:

- لم يصب كبد الحقيقة ؟ ا

هتف ( كوزيريف ) ، وهو يواصل ضحكاته العالية :

- بالتاكيد .

ثم استدار في حركة حادة إلى (ادهم)، واستطرد في جذل:

- إننا سنستخدم هذه الشرائط المسجّلة ؛ لنثبت محاولتك

للهروب بالتأكيد ، ولكن ليس كمبرر لقتلك .

انعقد حاجبا (ادهم) في شدة ، وهو يتطلّع إليه ، محاولاً

قهقه ( كوزيريف ) ضاحكًا ، وهو يقول :

- لكنه فعال تمامًا أيها الرفيق (أدهم) .. لقد حصلنا بوساطته على اعتراف صريح منك ، دون أن نبذل أدنى جهد لتعذيبك ، أو انتزاع المعلومات منك قسرًا ، فلقد أكد خبراؤنا أنك لن تدلى بمثل هذا الاعتراف قط ، حتى ولو أحرق (إيفان) أطرافك واحدًا بعد الآخر .. ولم تكن أمامنا سوى هذه الوسيلة ، التى حققت نجاحًا مدهشًا .

وعاد يجلس خلف مكتبه ، وهو يستطرد :

- الأن لم نعد بحاجة إلى وجودك أيها الرفيق (أدهم) .. سنعرض الشريط المسجّل بعد تعديله وإتقانه ، ونذيع اعترافك على العالم كله ، وبعدها نذيع محاولتك الفرار ، و ..

قاطعه (ادهم):

- ومصرعي .

ابتسم ( كوزيريف ) ساخرًا ، وهو يقول :

- كلا يا عزيزى الرفيق (أدهم) .. أنا رجل رقيق المشاعر اكثر مما تتصور ، ولن يمكننى قتلك بهذه البساطة .

وبرقت عيناه في شماتة ، وهو يضيف:

- سنكتفى بنفيك إلى (سيبيريا) ، واحتجازك فى معتقل (فينوفيتشى) هناك ، ونعلن للعالم كله نجاحك فى الفرار . هتف (ادهم) فى غضب ، وهو يهب من مقعده ، ويندفع نده .

- ايها الوغد الحقير .

ولكن ضربة عنيفة بكعب مدفع الى ، هوت على مؤخّرة

777

عنقه ، وأعقبتها أخرى على راسه ، فمادت به الأرض ، وتهاوى وسط الحجرة فاقد الوعى ..

وكان آخر ما رآه هو ابتسامة (كوزيريف) ..

ابتسامته الشامتة ..

والظافرة.

\* \* \*

SHEET TO SHEET WATER AND THE SHEET S

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

تبادل الكل نظرة طويلة ، قبل أن يقول المدير :

- الفرار من سجن الجواسيس في ( موسكو ) ليس بالأمر السبهل ، ولكن ( ن - ١ ) قادر على فعله ، مهما بلغت صعوبته ، وكلكم تعرفون هذا خيرًا منى ، إلا أنه لو نجح في هذا فعليًا ، سيجد السوفيت صعوبة في الاعتراف بالأمر .

ساله أحد الرجال في قلق:

- هل تعنى أن (أدهم) لم ينجح في الفرار فعليًا يا سيَّدى؟! .. رباه .. أيعنى هذا أنهم قتلوه في سجنه؟!

بدا الاسف على وجه المدير، وهو يقول:

- اخشى أن هذا احتمال وارد .

بدا التوتر على وجوههم جميعًا ، وتبادلوا نظرات قلقة ، ثم سال احدهم :

- الا توجد احتمالات اخرى ؟

اجابه المدير في سرعة وكانما كان يتوقّع السؤال:

- احتمال واحد .

تطلُعوا إليه جميعًا في تساؤل ، فاضاف في حسم :

- انهم يحتفظون ب (ادهم) ويرغبون في تصفية كل ما يحمله من اسرار ومعلومات ، ولكنهم لا يرغبون في حدوث اية مشكلات أو متاعب من جراء هذا ، ولا يحبون أن يطالب أحد باستعادته ، أو تحدث أية محاولة لإنقاذه ، لذا فهم يعلنون فراره ، لإلقاء المتاعب كلها خلف ظهورهم .

اتسعت العيون في هلع ، وهتف احد الرجال :

- رباه! .. لو أن هذا الاحتمال صحيح ، فهو يعنى أن (أدهم) سيقاسى الأمرين على أيديهم . ساد صمت تام ، في قاعة المساهدة بمبنى المخابرات العامة المصرية ، وتعلُقت عيون الحاضرين بشاشة كبيرة ، تنقل على الهواء مباشرة ، وقائع المؤتمر الصحفى الذي عقده السوفيت ، للإعلان عن محاولة التجسسُس ، وإبلاغ العالم بأن (مصر) تجاوزت وتحددت الاعراف الدولية ، وأرسلت طائرة رصد وتجسسُ إلى الاتحاد السوفيتي ...

واستعرض المسئول السوفيتي الذي رأس المؤتمر، صور حطام الطائرة، وأجهزة التجسس التي تم العثور عليها فيها، ثم شرح كيفية إلقاء القبض على (أدهم)، والتنكر الذي كان عليه، عندما وقع في قبضة رجال الكوماندوز، وبعدها عرض الشريط الملفق، الذي يحوى اعتراف (أدهم)، وبعده أعلن أن الجاسوس قد نجح في الفرار بمهارة مدهشة، وأن المسئولين عن هذا تمت معاقبتهم بمنتهى الحزم، وقبل أن يطالبه أحد الصحفيين بالدليل، تم عرض الشرائط المسجلة، التي تنقل تفاصيل محاولة (أدهم) الحقيقية للفرار ...

وعندما بدأ الصحفيون في إلقاء اسئلتهم ، وقبل أن يحاصروا المسئول السوفيتي بها ، ظهر مسئول آخر ليعلن أن المؤتمر الصحفي قد انتهى ، وانسحب المسئول الأول ، متجاهلاً احتجاج الصحفيين ، وانتهى البث دون اعتذار أو تمهيد ..

ولثوان ، ظل الجميع على صمتهم ، ثم لم يلبث احدهم أن قطع ذلك الصمت ، وهو يقول :

- هل تعتقدون أن ( أدهم ) قد نجح في الفرار بالفعل ؟ !

- عجبًا ١ .. هل صرت شهيرًا إلى هذا الحد ؟ ١ امتزجت الصرامة بالغضب في وجه (فينوفيتشي) ، وهو

- أه .. إذن فبعد رحلتك الشاقة ، من ( موسكو ) إلى هنا ، مازالت لديك القدرة على السخرية . عظيم .. اراهن على ان عملية تهذيبك ستمثل تحديًا حقيقيًا .

ثم شد قامته واستطرد في صرامة أشد:

- اسمعنى جيدًا أيها المتحذلق .. لهذا المعتقل قواعده ، التي تختلف حتمًا عن قواعد الفنادق الفاخرة ؛ فهنا يخلد الجميع للنوم في العاشرة مساءً ، وعقوبة من يتفوُّه بحرف واحد ، بعد هذه الساعة ، هي الجلد دون حد اقصى ، حتى تغطى الدماء جسده ، والاستيقاظ في الرابعة صباحًا ، فأنا رجل شاعري ، أحب أن يشاهد المعتقلون شروق الشمس ، وهم يبدعون عملهم في قطع الأشجار وتخزينها ، ومن الطبيعي انهم بواصلون عملهم هذا بلا انقطاع ، حتى الواحدة ظهرًا ، ثم يتناولون طعام الغداء ، المكون من الخبر الجاف والجبن ، ويعدها يعاودون العمل دون توقّف حتى التاسعة والنصف ، وعندئذ يتناولون وجية اخرى من الجين والخيز الجاف ، قبل أن ياوى كل منهم إلى فراش من القش ، ويحيط نفسه بغطاء من الصوف الخشن .. وينبغي أن تعلم أيضنا أن الخدمة هنا خمسة نجوم ، ومعنى هذا أن ارتكاب خطأ واحد يستوجب خمسة أنواع من العقاب .. هل فهمت حديثي جيدًا ؟

نطق ( فينوفيتشي ) هذه العبارات باقصى قدر ممكن من الغلظة والقسوة ، متوقَّعًا أن يحطُّم أعصاب ( أدهم ) ، لذا فقد اندفع أخر يسال:

- وكيف بمكننا التاكُد من الامر أو ترجيح أحد الاحتمالين؟ أجابه المدير وهو يفكِّر في عمق:

- سيحتاج هذا إلى إجراء اتصال بعميلنا هناك .. العميل الأكثر خطورة ..

سأله أحدهم:

- السنا نجازف بكثيف امره هكذا ؟

اشار إليه المدير ، وهو يقول في حزم :

- بالتاكيد ، ولكنك قلتها من قبل .

وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يضيف :

- الا يستحق (ادهم) هذا؟

قالها ، وعاد الصمت يسود المكان ، ويفسح المجال لحديث ، دار في أعماق كل واحد من الحاضرين ..

حديث يحمل كل الاهتمام ..

وكل القلق ..

انعقد حاجبا (اندريه فينوفيتشي)، قائد معتقل (سيبيريا)، وتحول وجهه إلى صورة مجسمة للصرامة ، وهو يتطلع إلى ( ادهم ) ، الذي قُيِّد معصماه وكاحلاه باغلال معدنية ، ذات سلاسل قوية متصلة ، وأحاط به أربعة من حرَّاس المعسكر ، يصوبون إليه مدافعهم الآلية في تحفَّز ، وقال في حزم مخيف :

- إذن فانت ذلك الجاسوس ، الذي جرؤ على اختراق مجالنا الجوى بطائرة تجسس حقيرة .

ابتسم ( ادهم ) ابتسامة ساخرة ، وهو يقول :

احنقه واغضبه للغاية أن يبتسم هذا الأخير في سخرية ، ويقول بالروسية :

- كلاً للأسف ، فأنا جاسوس ، ولا أجيد الروسية بقدر إحادتك لها .

احتقن وجه (فينوفيتشي) في شدة ، وصرخ في الجنود :

- خذوه من هنا .. أرسلوه إلى الجبّ للحبس الانفرادى .. لا أريد أن أراه إلا صباح الغد ، وعندما تشرق الشمس ، ضعوه تحت تصرف الرفيق (سباسكي) .

ارتفع حاجبا أحد الجنود ، وهمس في انفعال :

- يا للشيطان ١١ .. الرفيق (سباسكي ) نفسه ١١

وفى عنف ، دفع الجنود ( أدهم ) أمامهم ، وقطع ممزّقة من الفراء تغطى جسده ، وعبروا به الفناء إلى حفرة كبيرة ، يغطيها غطاء من المعدن ، فأزاح اثنان منهم الغطاء ، ثم دفعه الأخرون إلى الحفرة ، التي يبطنها الجليد من كل جانب ، وأحدهم يقول ساخرًا :

- تمتُّع بوقتك في الجبِّ ايها المتحذلق ، وسنراك صباحًا .

اضاف أخر متهكِّمًا:

- لو ظللت على قيد الحياة .

انفجر الباقون ضاحكين ، وأعادوا الغطاء فوق الجب ، ليغرق (أدهم) في بحر من الظلام الدامس ..

ومن البرودة القارصة ..

ولكن العجيب أن هذا لم يحنقه أو يغضبه ..

بل على العكس ، لقد بدا وكانما شعر بالارتياح لوجوده في هذا المكان ..

والأعجب أنه لم يقبع في مكانه لحظة واحدة ، وإنما شرع في العمل على الفور ، وفي نشاط وحماس عجيبين ، فالتقط كمية من الجليد ، وراح يصنع منها كرة كبيرة ، ثم أزال جزءًا منها ، وبعدها أقدم على عمل عجيب ..

لقد الصق نصف الكرة الجليدى بوجهه ، وضغطه فى قوة ، وانتظر بضع لحظات ، متحملاً البرودة الرهيبة ، قبل ان ينتزعه ، وقد انطبعت فى الجليد صورة مجسمة لوجهه .. وهنا انتقل إلى المرحلة التالية ..

وفى دقة مدهشة ، راح ( ادهم ) ينتزع قطعًا صغيرة من الفراء ، ويبطّن بها ذلك التجويف ، حتى امتلاً تمامًا ، وبعدها وضع طبقة اخرى من الجليد فوق الفراء ، ودفن كل هذا فى جزء من جدار الجب بعناية بالغة ..

وعندما انتهى من عمله هذا ، كانت عقارب الساعة قد بلغت الرابعة صباحًا ، وانطلق نفير الإيقاظ ، فارتسمت على شفتيه ابتسامة ارتياح ، وأحاط جسدة بقطع الفراء ، ثم استرخى في قناع الجب ، وكانما يرقد في حجرة أنيقة ، في فندق خمسة نجوم بالفعل ..

ولم يكد جسده يسترخى لدقائق معدودة ، حتى انفتح غطاء الجب وصاح احد الجنود السوفيت في غلظة :

- استيقظ يا رجل .

رفع ( ادهم ) عينيه إليه في بطء ، ورأى ثلاثة مدافع الية مصوبة إليه ، وسلمًا من الحبال يلقى داخل الجب ، وسمع الجندى يقول بنفس الغلظة :

- هيا .. اصعد .

نهض (ادهم) في هدوء ، وتسلق سلم الحبال إلى السطح ، وراى الجنود يصوبون إليه مدافعهم الآلية في تحفّز ، في حين يتطلع إليه ضابط سوفيتي شاب ، في اوائل الثلاثينات من عمره ، اشقر الشعر ، ممشوق القوام ، يطل مزيج من القسوة والصرامة في عينيه الزرقاوين ، على الرغم من صمته التام ، وهو يراقب (ادهم) ، الذي تطلع إليه بدوره بنظرة هادئة ، جعلته يتجاوز صمته ، ويقول في صرامة :

- اتعشم أن تكون الساعات التي قضيتها في الجب ، قد اعطتك فكرة عن الأسلوب الذي نتعامل به هنا .

لم ينبس (أدهم) ببنت شفة ، وظلُ يتطلّع إليه في صمت ، فتابع الضابط في صرامة أكثر:

- عندما أرسلوك إلى هنا حذرونا منك ، وقالوا إنك أخطر جاسوس وقع في قبضتنا حتى الآن ، وطالبونا بتكثيف الحراسة عليك بالذات ، وبإساءة معاملتك ، ومعاقبتك بمنتهى الحزم ، كلما ارتكبت خطأ ما .. وأنا أميل إلى تنفيذ كل هذه التعليمات ، ولكنني ساضيف إليها قاعدة جديدة .

وشد قامته اكثر ، وهو يرمق ( ادهم ) بنظرة قاسية ، قبل ان ستطرد :

- لقد وضعوك هذا لهدفين ، الأول معاقبتك على محاولة التجسس التي قمت بها ، والثاني الاحتفاظ بك في مكان مامون ، يستحيل الفرار منه ، حتى يتم استجوابك في بطء ، وعلى الرغم من هذا ، فستخضع لقاعدتي الخاصة ، وهي قاعدة بسيطة للغاية ، فأنا لا أحب إضاعة الوقت في عقاب لا طائل منه ، وعندما أشعر بانك قد أصبحت عبئًا على ، أو على النظام

والضبط والربط، في هذا المعتقل، ساتجاوز كل القواعد والأعراف، وأعدمك فورًا .. هل تفهم؟

لم يجب (أدهم)، وإنما راح يتطلع إليه بنفس الصمت المستفز، فانعقد حاجبا الرجل أكثر وأكثر، وقال في غضب:

- اذهبوا به إلى العمل واطلقوا النار على راسه فورًا ، عند ادنى شك في محاولة فرار .

دفع الجنود (أدهم) أمامهم في قسوة ، دون أن يحلوا اغلاله ذات السلاسل المعدنية الطويلة ، وقال أحدهم ساخرًا :

- يبدو أنك سيىء الحظ للغاية يا رجل .. قلائل هم من يوليهم الرفيق ( سباسكي ) اهتمامًا شخصيًا .

لم يعلق (أدهم) على العبارة ، وإن راح يراجع في ذهنه كل ما قرأه من معلومات ، في أرشيف المخابرات المصرية ، عن هذا الرجل ..

اسمه (لون سباسكي) ضابط برتية رائد ، سادي النزعة ، يتلذُ بإيذاء وتعذيب الآخرين ، ولا يتورُع عن قتل اي معتقل ، فقط عندما يرغب في فعل هذا ، ودون اسباب محدودة ..

وملفه يقول: إنه اخطر واشرس ضابط في معتقل (سيبيريا)، واكثرهم قسوة ووحشية ..

وهذا يعنى أن التعامل لن يكون سهلاً معه أبدًا ..

بل ، وربما يعنى أن هذا التعامل سيحمل حتمًا الكثير من المتاعب والمشكلات ..

والكثير من الخطر .. كل الخطر

\* \* \*

- ما اخشاه حقًا هو أن يشعل النار في المعتقل كله . تطلع إليه الجميع في دهشية ، مع الطريقة التي نطق بها عيارته ، وغمغم (هال) في قلق :

- هل تعتقد انه مازال قادرًا على إثارة المتاعب ؟

اجابه (شالوم) في حزم:

- لا يمكنك التنبؤ قط بما يمكن أن يفعله رجل مثل (أدهم صبرى) .. إننى أراه في كوابيسى يذيب ثلوج (سيبيريا) كلها ، وينقضُ علينا راكبًا زورقًا بدائيًا ، يطفو فوق فيضان يغمر العالم أجمع .

ارتسم قلق عارم على وجوههم ، وتبادلوا نظرة متوترة للغاية ، قبل أن يتمتم ( ثوردال ) :

- انت على حق .

فجُرت عبارته خوفًا عنيفًا في القلوب ، جعل ( انجريد ) تقول في عصبية :

- الا يوجد ما يمكننا أن نفعله ، لنزيح هذا القلق من طريقنا إلى الأبد ؟

أشار إليها (شالوم) قائلاً:

- بالتأكيد لديكم ما تفعلونه .

ساله (هانز) في اهتمام:

- لكنه اصبح في معتقل (سيبيريا) بالفعل .. كيف يمكننا الوصول إليه هناك ؟

صمت (شالوم) لحظة ، وهو يدير عينيه في وجوههم ، ثم أجاب :

- عميلكم يمكن الوصول إليه في أي مكان .

« نخب النهاية الماساوية لـ ( ادهم صبرى ) .. »

هتف ( ثوردال ) بالعبارة في جدل ، وهو يرفع كاسه عاليًا ، في القاعة الكبيرة في فيلته الجديدة ، فرفع الأخرون كثوسهم بدورهم ، وغمغم ( شالوم ) مبتسمًا :

- نخب النهاية التي صنعناها بانفسنا .

مطت (انجرید) شفتیها، قبل ان ترتشف رشفة من کاسها، وتقول فی برود:

- انت صنعتها وحدك .

انحنى امامها انحناءة مسرحية ، وهو يبتسم في سخرية ، قائلاً :

- ما كانت خططى لتنجح لولا تعاونكم يا سيُدتى . مطت شفتيها مرة اخرى ، وهزّت كتفيها ثم اشاحت بوجهها

في ازدراء ، لم ينتبه إليه احد ، في حين ضحك ( هال ) ، وقال

بصوت مرتفع:

- هل تعلمون أن درجة الحرارة قد انخفضت أربع درجات إضافية اليوم؟! والتنبؤات الجوية تشير إلى حدوث انخفاض أكثر في الآيام القليلة القادمة ، بحيث ستبلغ درجة البرودة خمسين تحت الصفر في (سيبيريا) ، في أقل من اسبوع واحد .. ترى كيف سيواجه عزيزنا (أدهم صبرى) هذا .

قال (هانز) مبتسمًا:

- ربما يشعل النار في نفسه للتدفئة .

انفجروا جميعًا ضاحكين ، فيما عدا (انجريد) ، التي لم ترق لها الدعابة ، و (شالوم) ، الذي انعقد حاجباه في شدة ، وانتظر حتى انتهت ضحكاتهم ، ثم قال في صرامة : - هل حافظتم على السرية المطلوبة ؟! .. انت تعلم عواقب افتضاح هذا الأمر!

ثم مال نحوه مستطردًا بلهجة مخيفة :

- وتعلم إلى أين نرسل من يخالفون قواعد السرية هذه . سرت قشعريرة باردة كثلوج (سيبيريا) في جسد رئيس

الأطباء ، وهو يقول بصوت مرتجف:

- أعلم أيها الرفيق العقيد .. أعلم .

مط ( كوزيريف ) شفتيه ، وهو يرمقه بنظرة صارمة ، قبل ان يقول :

- عظيم .. دعنا نر نتائج عملكم .

بذل رئيس الأطباء جهده للسيطرة على توتره وهو يسير امامه قائلاً:

- صدقنى أيها الرفيق العقيد .. لقد انجزنا عملاً مدهشاً بحق .. صحيح انكم اخترتم الشخص المناسب تمامًا ، ولكنك تعلم مثلى أنه لا يمكن الحصول قط على تماثل تام .. حتى بين التواثم المتماثلة .

تمتم (كوزيريف) في شيء من الضجر:

- اعلم هذا .. اعلم هذا .

اتجه رئيس الأطباء نصو حجرة خاصة ، يقف أمامها جنديان للحراسة ، وهو يقول :

- لقد عدَّلنا شكل الذقن ، واتساع العينين ، والأنف ، و .... قاطعه (كوزيريف) في صرامة :

- لقد أديتم واجبكم .

ارتبك رئيس الأطباء، وهو يتمتم:

انعقد حاجبا (هانز) في شدة ، وارتسم الشك على وجه (هال) ، في حين هنفت (انجريد):

فليذهب إليه إذن ، وليخلَّصنا من هذا القلق .

وقال ( ثوردال ) في عصبية :

- (شالوم) على حق .. عميلنا يمكن الوصول إليه في اى مكان . وبصعوبة بالغة ، سيطر (شالوم) على انفعالاته ، وأخفى ضحكته الساخرة الظافرة في أعماقه ..

لقد نجحت خطته إلى اقصى حد ..

الأن سيمكنهم تعرُف ذلك العميل السوفيتي الذي يعمل لحساب الشبكة الاسكندنافية ، وتحقيق هدف اكثر اهمية في الوقت ذاته ..

القضاء على أخطر رجل مخابرات في العالم أجمع ..

( ادهم ) ..

(ادهم صبری) ..

\* \* \*

خلع العقيد (كوزيريف) قفازيه في بطء ، وهو يقول أمام رئيس فريق الأطباء ، في مستشفى (موسكو) المركزي ، واطلت من عينيه نظرة صارمة ، وهو يقول :

- إنن فقد انتهى عملكم بنجاح .. عظيم .. هل تعتقد ان احدًا لن ينتبه إلى هذا ؟

أجابه رئيس الأطباء في توتر:

- مطلقًا أيها الرفيق العقيد .. حتى الأثار القليلة المتبقية ، يمكن تعليلها بانها إصابات ناشئة عن المقاومة .

أوما (كوزيريف) براسه متفهمًا ، وقال في صرامة :

- عظیم .. عظیم .. استعد إذن لتؤدی دورك . اجابه الرجل فی حسم :

- انا على أتم الاستعداد أيها الرفيق العقيد .

اتسعت ابتسامة (كوزيريف) الظافرة ، وربّت على كتف الطبيب في حرارة ، قائلاً في حماس :

- عمل رائع يا رجل .. عمل رائع بحق .

ابتهج الطبيب كثيرًا ، وهو يقول:

- اشكرك أيها الرفيق .. أشكرك كثيرًا .

اتجه (كوزيريف) نحو الباب، وارتدى قفازيه ثانية، وهو

The drock .

يقول ، وقد استعاد صرامته :

- اريد كل شيء جاهزًا صباح الغد .

ثم تالقت عيناه في ظفر ثانية ، وهو يستطرد :

- لا اطيق صبرًا لمعرفة رد فعل المصريين .

وعندما كان يدلف إلى سيارته ، تحوّلت ابتسامته الظافرة

ALLES MANAGERS OF THE PARTY OF

manufacture of the state of the

إلى ضحكة ..

ضحكة كبيرة ..

وقوية ، و ..

وشامتة ..

\* \* \*

على الرغم من العمل الشاق ، الذي يمارسونه منذ الرابعة صباحًا ، انشغل معتقلو (سيبيريا) بالتطلُّع إلى ذلك المعتقل الجديد ، الذي احيط باستعدادات امنية خاصة ، تمثلت في ثلاثة من الجنود المدججين بالسلاح ، يصوبون إليه مدافعهم الآلية باستمرار ، على الرغم من الأغلال المعدنية ، ذات السلاسل الطويلة ، التي تحيط بمعصميه وكاحليه ...

- بالتاكيد .. بالتاكيد أيها الرفيق العقيد .. لقد ادينا واجبنا . ثم لاذ بالصمت تمامًا ، وهو يدلف إلى الصجرة ، وادى الصارسان التحية العسكرية في قوة لـ (كوزيريف) ، الذي الجابهما في ضجر ، وهو يلج الحجرة بدوره ، ولكنه لم يكد يلقى نظرة على الشخص الراقد على ذلك الفراش في منتصفها ، حتى تالقت عيناه في شدة ، وهتف دون وعي :

- مستحیل ۱

اعتدل الرجل جالسًا في احترام ، وأشار إليه رئيس الأطباء ، قائلاً :

- ما رايك ايها الرفيق العقيد ؟

حدّق (كوزيريف) في الرجل باهتمام بالغ ، وهو يغمغم:

- رائع .. إنجاز رائع بحق .

زفر رئيس الأطباء في ارتياح ، وهو يقول :

- أشكرك أيها الرفيق العقيد .. أشكرك كثيرًا .

تطلّع (كوزيريف) مرة أخرى ، إلى الشخص الجالس على طرف الفراش ، في انبهار ، ثم ساله في اهتمام :

- هل تعتقد أنك قادر على القيام بالعمل ؟!

اجابه الرجل بلهجة عسكرية :

- نعم أيها الرفيق العقيد .

اوما ( كوزيريف ) براسه في ارتياح ، وسال:

- وماذا عن الأسئلة والأجوبة ؟

أجابه الرجل:

- احفظها كلها عن ظهر قلب أيها الرفيق العقيد . بدا ارتياح غامر على وجه (كوزيريف) ، وهو يقول : نفوسهم ، بدا ( ادهم ) شديد الهدوء واللامبالاة ، وهو يلتفت إليه ، قائلاً :

- هل تتحدُث إلى حقًا ؟! .. عجبًا .. لم يخبرنى احد قط أن اسمى تغير إلى ( جاسوس ) أو معتقل !!

احتقن وجه ( سباسكي ) أكثر ، وهو يصرخ :

- هل تجرؤ على التحدث إلى بهذا الاسلوب يا رجل ؟!

ارتسمت على شفتى ( ادهم ) ابتسامة ساخرة ، وهو يصنع قرصًا من الصمغ في عناية بالغة قائلاً :

- وهل توجد وسيلة اخرى للتحدث مع امثالك؟

احتبست انفاس الجميع في قوة ، وبدا لهم أن الموقف سيشتعل حتمًا ، في حين احتقن وجه (سباسكي) في شدة ، وهو يصرخ ، منقضًا على (ادهم):

- أيها الوغد الحقير .

ولكن فجاة ، وعلى الرغم من قيوده وثب ( أدهم ) نحوه ، واستقبل انتفاضته بمثلها ، وضرب وجهه بقرص الصمغ ، بكل ما يملك من قوة ..

وفى نفس اللحظة التى انطلقت فيها شهقات وصدخات المعتقلين ، والتى سقط فيها (سباسكى) على ظهره فى عنف ، ارتفعت فوهات المدافع الآلية للجنود الثلاثة نحو (أدهم) ، و ... واشتعل الموقف بحق .

\* \* \*

والعجيب أن المعتقل الجديد نفسه لم يبد اهتمامًا بهؤلاء الجنود الثلاثة ، الذين أصابهم الإرهاق من طول مراقبته والتحفّز لأى عمل يأتى به ، وإنما راح يقطع الأشجار ، ويجمع ذلك النوع من الصمغ منها في عناية بالغة ، داخل الوعاء الذي اعطوه إياه ، وكانما لم يعد يشغله في الدنيا سوى عمله هذا ..

وتساعل المعتقلون في حيرة عمن يكون هذا المعتقل الجديد ، ولكنهم اتفقوا ، دون أن يتبادلوا حرفًا واحدًا ، على أنه حتمًا شخص له أهمية كبيرة ، ويمثل خطورة بالغة تدفع هؤلاء الوحوش المسئولين عن المعتقل ، إلى إحاطته بكل هذه الحراسة ..

ومما ضاعف من دهشتهم وحيرتهم ، ان اشرس ضباط المعسكر الرائد (لون سباسكي) بنفسه ، قد حضر قرب غروب الشمس ، ووقف يتطلع إلى المعتقل الجديد بنظرة صارمة ، قبل ان يقول :

- هل راق لك العمل هذا ايها الجاسوس؟!

وسرت في اجسادهم قشعريرة مذعورة ، عندما تجاهل ( ادهم ) هذا القول تمامًا ، وكانما لم يسمعه ، وبدا لهم انه مجنون حتمًا ، حتى يتحدّى ذلك الوحش الآدمى ، على هذا النحو السافر ، وخُيل إليهم ان ( سباسكي ) سيطلق النار على راسه حتمًا ، خاصة وقد احتقن وجه هذا الاخير في شدة ، وصاح في غضب هادر :

- الم تسمعنى ايها المعتقل .. إننى اتحدث إليك ؟ وعلى الرغم من الخوف والذعر ، اللذين استالات بهما

## ١٥ - وجها لوجه ..

تنهدت النقيب (هيلجا مارونسكى) فى ضجر ، عندما حلُقت بها الطائرة مع زميلها الرائد (يورى جلجانوف) وسالته فى ملل ، وهى تسترخى فى مقعدها :

- هل تعلم كم ستستغرق رحلتنا ، حتى (سيبيريا) ؟! اجابها (جلجانوف) في برود:

- سبع ساعات بالطائرة حتى (ياكوتسك)، وبعدها ثلاث ساعات بالهليوكوبتر، من (ياكوتسك) إلى معتقل (سيبيريا). زفرت في ملل قبل أن تقول:

- وهل تعتقد أن مثل هذه الرحلة ضرورية ؟ ! .. أعنى ما شاننا نحن بعملية استجواب (أدهم صبرى) هذه ؟ ! لماذا لا يقوم بها (سباسكي) أو (فينوفيتشي) في المعتقل ؟ انعقد حاجباه في صرامة ، وهو يجيب :

- هل نسبت القواعد ، أم أنك تمزحين أيتها النقيب ؟ .. استجواب جاسوس هو مهمة الـ ( K . G . B ) ، وليس ضباط المعتقل التافهين .

سالته في شيء من السخرية:

- مادام الأمر كذلك ، فلماذا نتجشم كل هذا الجهد الستجوابه ؟ .. كان يمكننا استجوابه هنا في ( موسكو ) .

هز راسه نفيًا ، وهو يقول :

- كلاً .. لم يكن هذا ممكنًا .. خطة الإدارة كلها تعتمد على إثبات أن (أدهم صبرى) قد هرب، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة التجسس، ولقد درس الرؤساء الأمر، ووجدوا أن

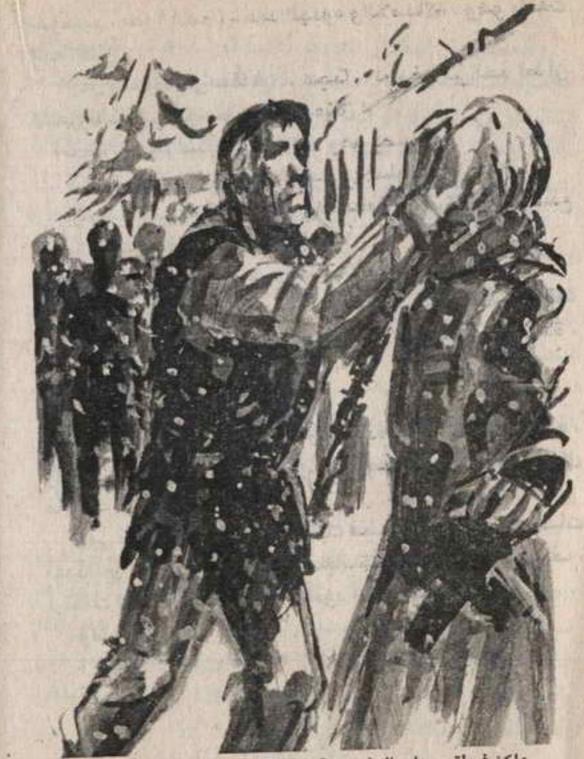

ولكن فجاة ، وعلى الرغم من قيوده وثب (أدهم) نصوه ، واستقبل انتفاضته بمثلها ، وضرب وجهه بقرص الصمغ ..

إرساله إلى مكان لا يمكنه الفرار منه قط ، ولم يكن هناك افضل من معتقل (سيبيريا).

سالته في اهتمام :

- ولماذا لم يتم انتزاع المعلومات منه بوساطة (إيفان) ؟ ابتسم في سخرية قائلاً :

- وتقولين : إنك تفهمين شخصية ( ادهم صبرى ) ؟ ! ثم مال تحوها مستطردًا في صرامة :

- خبراؤنا أكدوا أن رجالاً مثله لا يمكن أن ينهار من جراء التعذيب ، مهما بلغت شدته ، وقسوته ، وأن صلابة أمر لا جدال فيه ، بحيث لن ينطق بكلمة وإحدة ، ولو بترنا أطرافه ، واحدًا بعد الآخر .. لماذا لجئوا إلى الحيلة في رأيك ، لو لم يكن كذلك ؟! هزئت كتفدها ، قائلة :

كل هذا أعرفه عنه ، ولكن ما يثير حيرتى حقًّا هو : ما الذى استجد بعد ذهابه إلى (سيبيريا) ، بحيث يصبح استجوابه هناك مجديًّا ؟ !

انعقد حاجباه في شدة هذه المرة ، وكانما لم يرق له السؤال ابدًا ، وقال في صرامة :

- إنك تكثرين من الأسئلة ايتها الرفيق ( مارونسكي ) . قالت في حدة :

- اليس من المفترض أن أفهم على الأقل ما نحن بصدده ؟ ! صمت لحظة ، ثم أجاب في حزم :

- الرؤساء قدروا أن الوقت قد حان لاستخدام مصل الحقيقة . سالته في دهشة :

- ما الذي كان يعوق استخدامه من قبل ؟

وجوده داخل المقر الرئيسى سيجعل العملية كلها محفوفة بالخطر ، خاصة وانه هناك معلومات بالغة السرية ، تشير إلى احتمال وجود جاسوس بين صفوفنا .

اعتدلت بحركة حادة ، وهي تهتف :

- جاسوس ١١ هنا ١١

أشار لها بالصمت في صرامة ، وقال :

- اخفضى صوتك أيتها الرفيق .: قلت لك : إن هذه المعلومات بالغة السرية .

سالته هامسة في انفعال :

- كيف توصلت إليها إذن؟

انعقد حاجباه وهو يقول في صرامة :

- ليس هذا من شانك .

تراجعت قائلة في غضب:

- المفترض أننى زميلتك .

حافظ على انعقاد حاجبيه لحظة ، قبل أن يقول :

- إنها معلومات خاصة للغاية ، فقد انتبه الرؤساء إلى وجود ترسيب في المعلومات ، يوحى بوجود جاسوس بين الصفوف ، وهم يحاولون كشف أمره في حذر بالغ ، خاصة وأنهم مازالوا يجهلون لحساب من يعمل .

بدا عليها الانفعال ، وهي تهزّ راسها ، قائلة :

- جاسوس ؟ ١ .. ياله من أمر بالغ الخطورة .

وافقها بإيماءة من راسه ، وقال :

- لهذا خشى المسئولون أن يبقى (أدهم صبرى) لدينا، فيبلغ الجاسوس الجهة التي يعمل لحسابها بهذا، وفضلوا

أجابها بسرعة:

العقار المضاد .. لقد اكدت معلوماتنا ان المصريين لديهم عقار مضاد لمادة (بنتوثال الصوديوم) ، التي تستخدم لوضع المرء في حالة اشببه بغيبوبة اليقظة ، بحيث يتم انتزاع المعلومات منه بسهولة ، وان عقارهم المضاد هذا يمتد تأثيره لستة ايام متصلة ، ولا يمكن كشف امره بوساطة تحاليل الدم العادية ، ولهذا انتظروا حتى يضمنوا تلاشى اثره تمامًا قبل حقن (ادهم صبرى) هذا بمصل الحقيقة ، مفترضين انه قد تناول جرعة من العقار المضاد كإجراء وقائى ، عند إلقاء القبض عليه ..

اومات براسها متفهِّمة و قالت:

- فهمت .. إذن فنحن في طريقنا الستجواب (ادهمَ صبري) باستخدام مصل الحقيقة .

قال على الفور:

- ثم التخلُّص منه فورًا .

التفتت إليه في دهشة ، فتابع ، وهو يرسم على شفتيه ابتسامة خبيثة :

- فلقد انتفت الحاجة إلى وجوده منذ ساعة واحدة .. انتفت تمامًا .

ولم تفهم (هيلجا) ما يعنيه هذه المرة ..

لم تفهم أبدًا ..

\* \* \*

كل شيء كان يوحى بأن نهاية ( أدهم ) أتية لا ريب .. لقد كان مقيدًا بأغلال معدنية قوية ، تربط كاحليه ومعصميه

بسلاسل طويلة ، لا تعوقه عن الحركة ، ولكنها تحد من مرونته إلى حد كبير ، وضرب أشرس ضباط المعتقل في وجهه ، وأسقطه على ظهره ، أمام عيون الجميع ، وارتفعت فوهات مدافع حراسه الثلاثة نحوه ، واستعدت سباباتهم لاعتصار ازندة المدافع ، وإطلاق النار على ( ادهم ) مباشرة ، و ...

وفجاة ، ارتفع صوت صارم ، يقول :

- انتظروا .

وبرز ( اندریه فینوفیتشی ) قائد المعتقل ، بوجهه الصارم القاسی ، وهو یستطرد فی غضب :

ماذا بحدث هنا ؟

هبُ ( سباسكي ) واقفًا ، وارتجف جسده كله من فرط الغضب والانفعال ، وهو يشير إلى ( ادهم ) صائحًا :

- هذا المعتقل الحقير جرؤ على تحدّى اوامرى وهاجمنى امام الجميع .. لابد من قتله بمنتهى القسوة ، حتى يصبح عبرة لمن يعتبر .

ثم استل مسدسه ، مستطردًا في ثورة :

- elki -

اندفع ( فينوفيتشي ) يمسك يده ، قبل أن تنطلق الرصاصة الغاضبة من مسدسه ، وقال في صرامة :

- انتظر .. لا يمكنك قتل هذا الرجل بالتحديد .

صرخ ( سباسكي ) ثائرًا :

- لا يمكننى ماذا ؟! .. كلنا نعلم أنه ما من معتقل ينجو من فعل كهذا ، أيها الرفيق القائد .

قال (فينوفيتشي) بصوت هادر:

- قلت : لا يمكنك قتله .

ثم أضاف ، وهو يخفض فوهة المسدس عنوة :

- ليس في الوقت الحالي على الأقل.

حدُق ( سباسكى ) في وجهه بغضب ثائر مستنكر ، فانعقد حاجبا ( فينوفيتشي ) ، واستدار إلى جنود الحراسة قائلاً :

- القوا هذا الرجل في الجب ، واتركوه هناك ، بلا طعام او ماء حتى اصدر اوامر اخرى .

دفع الرجال ( أدهم ) أمامهم في قسوة ، فابتسم في سخرية ، ائلاً :

- إلى اللقاء في المرة القادمة أيها الرفيق (سباسكي). احتقن وجه (سباسكي) وصوب إليه مسدسه مرة اخرى، صائحًا:

هل سمعت أيها الرفيق القائد؟ .. هل سمعت؟! .. الا يستحقّ القتل لهذا؟

اجابه (فينوفيتشي) في عصبية:

- اهدا يا (سباسكي) ، واستمع إلىّ جيدًا .. هذا الرجل حالة خاصة للغاية .

تضاعف احتقان وجه (سباسكي)، حتى كادت الدماء تنفجر من عينيه، وهو يعيد مسدسه إلى غمده في حنق مستنكر:

- حالة خاصة للغاية !! .. أي قول هذا ؟

ثم استدار إلى جموع المعتقلين ، الذين يتطلّعون إليهما ، صارحًا :

- ما الذي تنظرون إليه ؟ ! .. عودوا إلى عملكم أيها الحقراء .. أنت هناك .. ما الذي يثير انتباهك ؟

قالها ، وانقض على احد المعتقلين ، ولكمه فى انفه ، ولم يكد الرجل يسقط فوق الجليد ، وهو يتاوّه فى الم ، حتى راح يركله بمنتهى العنف والقسوة ، وكانه يفرغ فيه كل غضبه وثورته ، دون ان يتدخل (فينوفيتشى) ، او يعلُق بحرف واحد ، بل اشاح بوجهه عما يحدث ، وراقب الجنود الثلاثة ، وهم يلقون (أدهم) داخل الجب الجليدى ، وادهشه استسلام هذا الأخير لهم على نحو عجيب ، وراهم يغلقون الجب خلفه ، فهز راسه متحيرًا ، دون ان ينبس ببنت شفة ، ثم استدار إلى (سباسكى) ، الذي عاد إليه لاهثا ، بعد ان حطم ثلاثة من اضلاع المعتقل المسكين ، وافقده الوعى ، وهو يقول فى حدة :

- هؤلاء الأوغاد لا يصلح معهم سوى التعامل العنيف.

مط (فينوفيتشى) شفتيه دون ان يجيب ، وسار بضع خطوات صامتًا ، إلى جوار (سباسكى) ، الذى يغلى غضبًا ، ثم قال :

- المخابرات أرسلت اثنين من عملائها إلى هنا ؛ لاستجواب ذلك الرجل .

عقد ( سباسكي ) حاجبيه ، وهو يقول في عصبية :

- أهذا ما يضطرنا للإبقاء عليه ؟

هزُ ( فينوفيتشي ) كتفيه مجيبًا :

- أنا أبغضه بأكثر مما تفعل أنت ، ولكنك تعرف الأوامر .

صمت (سباسكى) بضع لحظات ، وهو يحاول السيطرة على الثورة المندلعة في أعماقه ، ثم قال في شيء من التوتر والحدّة :

- كم سيستغرق استجوابه ؟

- كيف يمكننى أن أشكرك أيها الوغد (سباسكى) ؛ لأنك أتحت لى الفرصة لإتمام عملى هنا .

وطوال خمس ساعات كاملة ، وعلى الرغم من الظلام ، ومن درجة البرودة ، التى بلغت فى تلك الليلة عشرين درجة تحت الصفر ، راح ( أدهم ) يعمل بمنتهى الدقة والنشاط والحيوية ، ويفرك اطراف قرص الشمع فى قوة ليبث فيه شيئًا من الحرارة ، ويذيبه رويدًا رويدًا داخل قوالب الثلج التى صنعها فى مهارة مدهشة ..

كان يعمل بلا كلل أو ملل ، في محاولة لإنهاء عمله الدقيق قبل الرابعة صباحًا ، على الرغم من أنه لم يذق طعم النوم لليلتين كاملتين ..

وعندما انطلق نفير الإيقاظ، في تمام الرابعة ، كانت كل خلية في جسده تصرخ بالإرهاق والإجهاد والتعب ، ولكنه انتهى تمامًا من عمله ، وانتزع في رفق طبقة رقيقة من الصمغ ، وطواها في رفق ، بعد أن بطنها بقطع من الفراء ، ثم أخفاها بين ثيابه ..

وهنا ..

هنا فقط ، اغلق عينيه في تهالك ، وغمغم :

- عظيم .. ليلة مثمرة بحق .

وفى هدوء وارتياح ، أحاط جسده بقطع الفراء في إحكام ، ثم استسلم لنوم عميق ..

عميق للغاية ..

ولكن نومه هذا لم يستغرق طويلاً للاسف ..

أجابه (فينوفيتشي) بسرعة:

- يومًا واحدًا .

توقُّف ( سباسكي ) بغتة ، وهتف:

- اتعنى أنه بعد هذا اليوم يمكننا أن ...

قاطعه (فينوفيتشي) مكملاً بابتسامة ذات مغزى:

- نقتله لو اردنا .. نعم .. كل ما امامنا هو ان نحتمله حتى ينتهى استجوابهم له ، وبعدها سنفعل ما يحلو لنا .

ثم وضع يده على كتفه ، مستطردًا :

- واعدك أن أشرف على إعدامه بنفسى عندئذ .

تالقت عينا (سباسكي) ، وادارهما ليلقى نظرة على ذلك الجب ، الذي القوا (ادهم) في اعماقه ، وهو يتمتم:

- ساحرص على الا تفوتني تلك اللحظات الرائعة ابدًا ..

والتقى حاجباه فى شدة ، مع صوته المفعم بالمقت والكراهية ، وهو يكرر :

- ابدا -

اما ( أدهم ) نفسه فلم يكن يحمل ذرة واحدة من الأسف أو الغضب ، في أعماق الجبّ ، وإنما استقرّ بعض الوقت في هدوء ، ليضمن أن أحدًا لن يقتحم عليه خلوته ، وأرهف سمعه لربع ساعة كاملة ، قبل أن يبدأ عمله بمنتهى النشاط ..

فى البداية اخرج كرة الثلج الذى دفنها فى قاع الجب ، فى المرة السابقة ، ثم فصل نصفيها فى حرص ، ساعدته عليه قطع الفراء ، التى بطن بها انطباع وجهه فى الجليد ، وابتسم فى سخرية وهو يخرج قرص الصمغ ، الذى انطبع عليه وجه (سباسكى) ، والذى انتهز الارتباك الذى احدثه هجومه على هذا الاخير ، ليخفيه فى طيات ثيابه ، وغمغم:

ابتسم ( أدهم ) في سخرية هامسًا :

- وحش ( سيبيريا ) ١١٠ شذا هو اللقب ، الذي تطلقونه على ( لون سباسكي ) ؟

همس الرجل:

- إنه يستحقه عن جدارة .. ذلك الوغد وحش حقيقى .. لقد قتل اكثر من ستين معتقلاً بلا ادنى رحمة او شفقة ، منذ بدا عمله هنا ..

انعقد حاجبا ( ادهم ) في غضب ، وهو يقول :

- رجل كهذا يستحق القتل .

تلفّت الرجل حوله ، قبل أن يهمس :

- ورجل مثلك يستحق الزعامة .

تطلُّع إليه ( ادهم ) في دهشة مغمغمًا :

- الزعامة ؟ ١ ..

صاح احد الرجال الثلاثة الذي يراقبون (ادهم)، في صرامة:

- فيم تتهامسان ؟

رفع الرجل عينيه إلى الرجال الثلاثة ، وهو يجيب بسرعة :

- إنه مجرُّد حديث عابر يا رجل .. وبالمناسبة .. لقد صنعت لكم السجائر التي طلبتموها .

تبادل الحرّاس الثلاثة نظرة قلقة ، ثم تقدّم احدهم نحوه ، قائلاً في حذر عصبي :

- این هی ؟

دسُ الرجل يده في صدره ، واخرج منه رزمة من اللفائف الداكنة ، ناولها للحارس في خفة ، وهو يقول : فلم تمض دقائق معدودة ، حتى فتح السوفيت الجب ، وارتفع صوت احدهم في صرامة ، يقول :

- استيقظ يا رجل .

فتح ( أدهم ) عينيه في إرهاق ، لم يمنعه من أن يقول في سخرية :

- من هذا ؟ ! .. خدمة الغرف .

القى الجندى إليه سلم الحبال ، وهو يقول في حدة :

- هيا اصعد .

تسلُق ( ادهم ) السلم إلى سطح الجبّ ، وراى المدافع الآلية مصوّبة إليه ، وسمع احد الجنود يقول متحفّزًا :

- الرفيق ( سباسكي ) اصدر اوامره بان تبدأ عملك اليومي مع باقي المعتقلين ، دون أن تتناول وجبة الإفطار .

قال ( أدهم ) ساخرًا :

- عجبًا! .. اى فندق هذا ، الذى لا يتناول فيه النزلاء اية حيات؟

دفعه الجندى بمدفعه في غلظة ، قائلاً :

- هيا .. كفُّ عن سخافاتك هذه ، واذهب إلى العمل .

كان (ادهم) يشعر بإرهاق شديد، إلا أنه أخفى هذا فى أعماقه، وتماسك ببسالة منقطعة النظير، وهو يعمل بنفس النشاط الذي يعمل به الأخرون..

بل ربما كان هو الوحيد ، من بين المعتقلين كلهم ، الذي يعمل مكل هذا النشاط ..

وفي حذر ، اقترب منه أحد المعتقلين ، وهمس :

- اهنئك يا رجل .. انت الوحيد الذى حطم انف وحش (سيبيريا).

- إنه افضل تبغ عثرنا عليه في حجرة الضباط. تالقت عينا الجندي في لهفة ، وهو يقول:

- عظيم .. عظيم .

وتلفّت حوله في توتر ، قبل أن يعود إلى زميليه ، وينشغل الثلاثة في اقتسام السجائر ، فابتسم (أدهم) ، مغمغمًا :

- هل تتعامل معهم بهذا الأسلوب دائمًا ؟

أوما الرجل براسه إيجابًا ، وقال :

- إنهم يعانون مثلما نعانى ، فالضباط وحدهم يتمتعون كل الرفاهية هنا .

ثم لوّح بكفه ، مستطردًا :

- ولكن دعنا نعد إلى حديثنا .. لقد تحرينا عنك ، وعرفنا من تكون .. اسمك ( ادهم صبرى ) ، وانت جاسوس مصرى ، اخترق المجال الجوى السوفيتى ، و ...

قاطعه (أدهم):

- لا تصدُّق كل ما تسمعه يا رجل .

ابتسم الرجل وهو يتطلّع إليه قائلاً:

- فليكن .. دعنا من كل هذا ، ولندخل في الأمر مباشرة .. لقد راق لنا أسلوبك كثيرًا ، ونعتقد أنك الرجل المناسب ؛ لتقود ثورتنا ضد هولاء الطغاة .

انعقد حاجبا ( أدهم ) ، وهو يغمغم :

- ثورتكم ؟ !

قال الرجل في حماس مكبوت:

- نعم يا سيّد ( ادهم ) .. الثورة هي وسيلتنا الوحيدة ، للفرار من كل هذا العذاب .. إننا نفوقهم عددًا ، ولكنهم

مسلحون ، وأكثر منا قوة ، والوسيلة الوحيدة لخلق التوازن بيننا ، ولنجاح ثورتنا ضدهم ، هي أن نجد الزعيم القوى الذي يجمع كلمتنا ، ويثير حماستنا ، ويقود لحظة الانفجار .

اعتدل (أدهم)، قائلاً في حزم:

- ولكننى لست سوفيتيا .

اجابه الرجل في مرارة:

- لست سوفيتياً ؟! .. وماذا في هذا يا رجل ؟! .. هل تعتقد ان كل المعتقلين هنا من السوفيت ؟! .. مطلقاً يا سيد ( ادهم ) .. إننا هنا اشب بالأمم المتحدة (\*) .. ستجد بيننا إنجلين وفرنسيين ، وهنود ، ورومانيين ، وعربًا .. السوفيت يعتقلون كل من يشتبهون في امره ، دون رحمة او شفقة ، ومجتمعنا هذا يحتاج إلى شرارة ، تطلق كل الثورة الكامنة في اعماقه ، لينفجر في وجه هؤلاء الطغاة ، ويحطم المعتقل كله فوق رعوسهم ، وهذه الشرارة ستطلقها انت .

ساله (ادهم):

- لماذا أنا بالتحديد ؟

أجابه الرجل:

- لأن الجميع هنا اصبحوا مبهورين بك ، ويعقدون كل

<sup>(\*)</sup> الأمم المتحدة: منظمة دولية ، انشئت عقب الحرب العالمية الثانية ، لتحل محل (عصبة الأمم) ، ومقرها الدائم هو (نيويورك) ، منذ عام ١٩٥٧م ، ولقد وضع الاتحاد السوفيتي ، وبريطانيا ، والصين ، والولايات المتحدة الأمريكية مقترحات ميثاق الأمم المتحدة في مؤتمر (دومبارتن اوكس) (سبتمبر - اكتوبر ١٩٤٤) ، قبل النهاية الفعلية للحرب العالمية الثانية (١٩٢٩ - ١٩٤٥) .

استقرّت فوق المهبط الخاص بها ، في منتصف المعتقل ، في نفس الوقت الذي واصل فيه الجليد انهماره المستمر ، لليوم الثالث على التوالي ..

وبدا من الواضح أن غريزة الشعور بالخطر في أعماق (أدهم) لم تخدعه أبدًا ..

فوصول الهليوكوبتر يحمل له بالفعل الخطر..

\* \* \*

« السوفيت أعلنوا أنهم القوا القبض على (أدهم) ثانية بعد فراره .. »

انعقد حاجبا مدير المخابرات ، عندما القي إليه مساعده بهذا الخبر ، وبدت علامات التفكير والقلق على وجهه وهو يتمتم :

- عجبًا ! .. ما هدفهم من إعلان هذا الأن ، على الرغم من ان عميلنا في صفوفهم أكد لنا أن (أدهم) لم يفرّ قط، وأنه معتقل في (سيبيريا) ؟!

قال المساعد في اهتمام:

- من الواضح انهم قد ظفروا بشيء ما من العقيد (ادهم) يا سيدى، فهم لم يكتفوا بإعلان إلقاء القبض عليه، وإنما أكدوا أيضًا أنهم سيبدءون محاكمته على الفور.

قال المدير في دهشة :

- محاكمته ؟!

وشرد ببصره بضع لحظات ، على الرغم من انعقاد حاجبيه ، قبل أن يتابع في حيرة :

- من الواضح أنهم يتحركون بسرعة كبيرة ، وطبقًا لخطة محدودة ، ولكن ما الذي يعتمدون عليه بالضبط ؟ قال المساعد متردّدًا :

أمالهم عليك ، في أن تحمل لهم شعلة الحرية ، وتخلصهم من عذاب الديكتاتورية والقسوة هنا .

هزُ ( ادهم ) راسه قائلاً :

- لا تبنوا قصورًا في الهواء يا رجل .. وظيفة الزعيم هذه لا تناسبني أبدًا ، فأنا ..

بتر عبارته بغتة ، وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يتطلّع إلى هليوكوبتر ظهرت من بعيد ، وهي تتجه نحو المعتقل مباشرة ، فالتفت الرجل إليها بدروه ، وغمغم في توتر :

- وصول مليوكوبتر إلى هنا يعنى دائمًا مريدًا من

التعقيدات والقسوة.

لم يعلِّق (ادهم) وهو يتابع الهليوكوبتر، وقد راوده شعور عجيب بانها قادمة من اجله بالتحديد ..

ولم يكد هذا الشعور يستقر في أعماقه ، حتى ارتفع من خلفه صوت صارم يقول :

- تحرك يا رجل .. الرفيق ( سباسكي ) يطلبك في مكتبه على لفور .

اعتدل (أدهم)، وتطلع إلى الجنود لحظة قبل أن يقول ساخرًا:

- فليكن .. أراهن على أنه سيقتل نفسه ، لو لم أذهب إليه باقصى سرعة .

احاط به الجنود في حذر متحفّر ، وصوبوا مدافعهم إليه ، وهم يقودونه امامهم نحو مكتب (سباسكي) ، في حين حلّقت الهليوكوبتر فوق المعتقل ، استعدادًا للهبوط ، وهتف الرجل :

- فكُر جيدًا فيما عرضناه عليك .

اشار (ادهم) بيده ، دون ان يجيب ، وعقله يحمل عشرات التساؤلات ، وعيناه تتابعان هبوط الهليوكوبتر ، والتي القضبان ، والذي بدأت إجراءات محاكمته بالفعل .. وكان ذلك الرجل هو (أدهم) ..

( ادهم صبری ) ! ..

وفى شدة ، انعقد حاجبا مدير المخابرات ، وهو يتطلّع إلى الشاشة ، في حين هتف مساعده في انفعال :

- رباه ! .. إنه سيادة العقيد ( أدهم ) بالفعل .

أشار إليه مدير المخابرات بالصمت ، وهو يستمع إلى رئيس القضاة العسكريين ، الذى افتتح المحاكمة ، معلنًا أنها محاكمة لجاسوس مصرى ، اخترق المجال الجوى السوفيتي بطائرة تجسس ..

ثم بدأت المحاكمة ..

وفى فصاحة مطلقة اعلن النائب العسكرى صحيفة الاتهام ، دون أن يعلُق (أدهم) بحرف واحد ، وعندما انتهى منها ، التفت رئيس القضاة إلى قفص الاتهام ، وقال للرجل الواقف فيه :

- ما تعليقك على هذا الاتهام؟ .. كلنا نعلم انك تجيد الروسية ، ولكن القانون يحتم أن تجيب بلغتك الاصلية ، من خلال مترجم رسمى .. وها هو ذا المترجم إلى جوارك .. قل لنا الأن .. أأنت مذنب أم غير مذنب؟!

انعقد حاجبا مدير المضابرات في شدة ، وهو يتطلّع إلى (أدهم) الذي لاذ بالصمت لنصف دقيقة كاملة ، قبل أن يجيب بصوته المميّز ، وبلهجته المصرية الواضحة :

- مذنب -

كانت مفاجاة مذهلة ..

وعنيفة.

\* \* \*

- يبدو انهم يحاولون إلصاق التهم بنا ، عن طريق محاكمة ( ادهم ) علانية .

هزُّ المدير راسه في قوة ، قائلاً :

- مستحيل! .. السوفيت يدركون جيدًا أن ظهور (أدهم) في محاكمة علنية أمر محفوف بمخاطر شتى ، فمهما عذّبوه أو مارسوا ضغوطهم عليه ، لن يدين وطنه على الملأ أبدًا .. هذا جزء من شخصيته ، وسيضعهم هذا في موقف شديد الحرج .

قال المساعد في حيرة:

- كيف سيحاكمونه إذن؟!

هزُّ المدير راسه ، مغمغمًا :

- لست أدرى .. لكن لديهم ما يملأ نفوسهم بالثقة حتمًا .

استغرق في التفكير بضع لحظات ، محاولاً البحث عن تفسير منطقي ، حتى ارتفع ازيز جهاز الاتصال الداخلي على مكتبه ، وارتفع منه صوت يقول في انفعال :

- سيدى .. السوفيت سيذيعون محاكمة العقيد ( أدهم ) على الهواء مباشرة الآن .

ارتفع حاجبا المدير في دهشة ، قائلاً :

- على الهواء مباشرة ؟ ! .. عجبًا ! .. كيف يغامر السوفيت بموقف كهذا .

قالها ، وهو يضغط زر جهاز (التليفزيون) المعد الستقبال المحطة الفضائية السوفيتية ، فارتسمت على شاشته صورة لقاعة المحاكمات الكبرى (في موسكو) ، وقد اكتظت بالصحفيين من مختلف الجنسيات ، وبعدد كبير من ضباط الجيش السوفيتي والجميع يتطلعون إلى الرجل الواقف خلف

طویلاً ، فالرفیق ( ادهم ) بتصور ان کل ما نعتمد علیه هو هؤلاء الحرّاس الثلاثة ، ویجهل ان لدینا وسائل اخری . تی ( ادهم ) ، وهو یدیر اطلت نظرة تساؤل حذرة من عین ( ادهم ) ، فی حین اخرج حل ) ، و ( سیاسکی ) ،

اطلت نظره تساول حدرة من عين ( ادهم ) ، في حين اخرج ( جلجانوف ) من جيبه محقنًا يحوى سائلاً رائقًا ، وهو يستطرد في شمانة :

- وسائل لا يرقى إلى فاعليتها الشك .

التقى حاجبا (أدهم) ، وهو يقول:

- بنتوثال الصوديوم .. اليس كذلك ؟!

اجابه (جلجانوف):

- بالضبط أيها العبقرى .. بنتوثال الصوديوم .. مصل الحقيقة .. الذى ساحقنك به بعد قليل ، فتسيل منك المعلومات كالسيل .

قال ( أدهم ) في صرامة :

- ماذا لو أننى مصاب بالحساسية الفائقة من هذا العقار؟ .. في هذه الحالة سألقى مصرعي فور حقني به (\*) ، وانت تعلم أن الأوامر تحتم الإبقاء على حياتي .

انفجر ( جلجانوف ) ضاحكًا بغتة ، ولوَّح بيده ، هاتفًا :

- الإبقاء على حياتك؟! .. معذرة ايها المغرور ، ولكن هذه الأوامر تم إلغاؤها بالفعل ، فلم تعد لحياتك الأهمية التي تتصورها ، وخاصة بعد أن استبدلنا بك شخصًا آخر .

تمتم (ادهم) في حذر:

- اخر ۱۶

اتجه (جلجانوف) نحو (تليفزيون) سباسكى الكبير، وضغط زر تشغيله، مجيدًا:

( \* ) حقيقة طبية .

ارتسمت ابتسامهٔ ساخرهٔ علی شفتی (ادهم) ، وهو یدیر عینیه فی وجه (جلجانوف) ، و (هیلجا) ، و (سباسکی) ، قبل آن یقول:

- يا له من نهار رائع! .. انتم الثلاثة تستقبلونني في أن واحد .. كم انا محظوظ بحق .

احتقن وجه (سباسكي) وهو يقول في عصبية:

- ارجو ان تنتهوا من استجوابه باقصى سرعة ، فلست اطيق صبرًا على الانتقام منه .

برقت عينا (جلجانوف) ، وهو يقول:

- اطمئن ايها الرفيق (سباسكي ) .. لن يستغرق استجوابنا له طويلاً ، وبعدها يصبح رهن إشارتك .

انطلقت من حلق ( ادهم ) ضحكة ساخرة ، قبل أن يقول :

- رائع .. من الواضح أن ثقتك في قدراتك مدهشة يا (جلجانوف) .. هل تتصور أن وجود ثلاثة من الجنود، يصوبون إلى مدافعهم الآلية ، سيجعلني اخبرك بما تريد .. يا لها من فكرة سانجة !

تضاعف احتقان وجه (سباسكي)، وهو يقول في حدة:

- كم اتمنى أن اقتله الأن .

اما (هیلجا)، فقد ابتسمت فی صمت، واشعلت سیجارتها، وراحت تنفث دخانها فی بطء، و (جلجانوف) یقول:

- اصبر قليلاً يا رجل .. قلت لك : إن الاستجواب لن يستغرق

عدسات المصورين ورجال الإعلام ، من كل انحاء العالم ، ليعترف بالتجسس علينا لحساب ( مصر ) ، وحتى رؤساؤك انفسهم سيتصورون انه انت .

قالها وشبيهه على الشاشة يقول بلهجة تشابه لهجته :

- اعترف اننى قدت طائرة التجسس إلى هنا ، واننى كنت اعلم انها ستلتقط صور وخرائط الاتحاد السوفيتي ، ولكننى كنت انفذ اوامر رؤسائي .

سأله رئيس القضاة في حسم:

- ومن هم رؤساؤك ؟

ادار الشبيه عينيه في وجوه الجميع ، قبل ان يخفض عينيه متمتمًا :

- المخابرات المصرية.

سطعت مصابيح التصوير في وجهه ، وساد هرج ، ومرج في القاعة ، من فرط المفاجاة ، مع هذا الاعتراف الصريح ، مما اضطر رئيس القضاة إلى الطرق بمطرقته على منضدته الكبيرة ، هاتفًا في صرامة :

- سكوت أيها السادة .. سكوت .

ثم التفت إلى الشبيه ، وساله :

- هل تشعر بالفخر لعملك هذا؟!

هزُ الرجل راسه نفيًا ، وخفض عينيه مجيبًا :

- كلاً .. إننى أشعر بالندم والخزى والعار ، وخاصة بعد المعاملة الكريمة ، التي أحاطتني بها السلطات السوفيتية ، و ...

ضغط (جلجانوف) زر (التليفزيون) مرة اخرى، فتوقف البث مباشرة، والتفت هو إلى (ادهم)، قائلاً في شماتة:

- نعم .. اخر ايها الرفيق المغرور .. استبدلنا بك من سيؤدى دورك افضل منك .

تالُقت شاشه (التليفزيون)، وظهرت عليها صورة قاعة المحاكمات الكبرى في (موسكو)، التي يقف فيها شبيه (ادهم)، معلنًا كونه مذنبًا ..

وانعقد حاجبا (ادهم) في توتر شديد ، وشاركته (هيلجا) انفعاله هذا ، في حين هتف (سباسكي) في دهشة :

- عجبًا .. كيف يكون هذا الرجل هنا وهناك في أن واحد ؟ اشار (جلجانوف) إلى شاشة (التليفزيون)، قائلاً في زهو شامت:

- ذلك الذى تراه فى قاعات المحاكمات رجلنا أيها الرفيق (سباسكى) .. رجل كنا نعده للعب دور (ادهم صبرى) فى إحدى عملياتنا فى واشنطون ، ثم لاحت لنا فرصة ذهبية عندما وقع (ادهم) بين أيدينا بالفعل ، وقرر الرؤساء إنهاء عمليات التجميل اللازمة لإزالة الفارق فى الملامح ، باقصى سرعة ، بحيث أصبح لدينا بديل لـ (ادهم صبرى) ، يجيد التحدث باللغة العربية ، وباللهجة المصرية إلى حد ما ، ويمكنه تقليد صوته إلى درجة كبيرة .

غمغم (ادهم) في صرامة:

- لعبة حقيرة .

قهقه ( جلجانوف ) ضاحكًا مرة ثانية ، وهو يقول :

- ولكنها متقنة وناجحة للغاية يا رجل ؛ فكلنا كنا نعلم أنه من المستحيل أن تقف في قاعة المحاكمات الكبرى لتدين وطنك ، مهما بذلنا من جهد معك ، أما رجلنا فيسقف في مواجهة - والأن أيها السادة ، ارفعوا أيديكم فوق رءوسكم ، فقد انتهت لحظات المرح ، وحان وقت الجد .

اتسعت عينا (جلجانوف) في ذهول ، مع تلك المعركة التي استغرقت ثانيتين أو ثلاثًا ، وأطاح فيها (أدهم) بثلاثة رجال أقوياء ، في حين انعقد حاجبا (هيلجا) أكثر ، ونفثت دخان سيجارتها في عصبية ، وهتف (سباسكي) بوجه محتقن :

- كيف ١١ .. كيف تخلصت من قيودك ١٩

هزُ (ادهم) (كتفِيه)، وهو يجيب في سخرية، وينتزع اغلال كاحليه:

- يا له من سؤال سخيف! .. من الواضح انك تجهل تمامًا قدرات رجل المخابرات العادي يا رجل .. سل الرفيق (جلجانوف)، وسيخبرك أن التخلُص من القيود والأغلال ليس بالمشكلة العسيرة.

انعقد حاجبا ( جلجانوف ) ، وهو يغمغم في غيظ:

- هذا الرجل بالذات قادر على التخلص من اغلال فولاذية ، تحيط بكل طرف من اطرافه ، عندما يرغب في هذا .

احتقن وجه (سباسكي) اكثر، وهو يهتف:

- ولماذا لم يخبرنى احد بهذا ؟! .. لماذا لم اعرف ؟! زمجر ( جلجانوف ) قبل ان يجيب في خشونة :

- هانتذا قد عرفت .

هتف (سباسكي) مستنكرًا:

18081-

لوح ( ادهم ) بمدفعه الآلي ، قائلاً :

- كفي شجارًا أيها الأطفال الأشقياء .. لم يعد هذا يفيد الآن .

- ارايت ايها العبقرى؟! .. إننا لم نعد بحاجة إليك فعلياً .. كل ماننشده هو بعض المعلومات التي تختزنها في ذهنك ، حول المخابرات المصرية وإدارتها ، ونظم تبادل المعلومات فيها ، و ... قاطعه ( ادهم ) في صرامة :

- هراء .. إنك لن تحصل منى على حرف واحد .

انعقد حاجبا (هيلجا) في شدة ، ومط (سباسكي) شفتيه في حنق ، في حين اطلق (جلجانوف) ضحكة ساخرة عالية ، وهو يقول:

يا للغرور! .. ألا تعترف بالهزيمة قط يا رجل ؟

ثم اشار إلى الجنود الثلاثة ، مستطردًا في صرامة :

- فيدوه حتى احقنه بمصل الحقيقة يا رجال ، وبعدها سنرى على أى أساس بنى غروره هذا .

انقض الجنود الثلاثة على ادهم في شراسة ، و ... وفجاة انتزع ( ادهم ) معصميه من الأغلال المعدنية ، هاتفًا :

- مفاحاة!

وقبل أن ينتهى من هتافه كانت قبضته اليسرى تلكم أحد الجنود الثلاثة وتطيح به ثلاثة أملتار إلى الخلف في عنف ليرتطم بالجدار ، ويسقط فاقد الوعى ، في نفس اللحظة التي قبضت فيها يده اليمنى على معصم الجندى الثاني ، وأدارته بحركة سريعة قوية ، ليضرب كعب مدفعه في أنف الجندي الثالث في قوة ، ويسقطه ليلحق بزميله ، قبل أن تهوى قبضة (ادهم) على معدته ، وترتفع لتنفجر في وجهه ، في حين اختطفت قبضته الثانية المدفع الآلي وصوبه إلى السوفيت الثلاثة : قائلاً في صرامة :

وتواصل نفث دخان سيجارتها ، واحتقن وجه (جلجانوف) بشدة وهو يندفع قائلاً :

- أنا وأثق من أنه لديك خطة ما يارجل ، ولكنها لن تنجح .

أدار ( أدهم ) عينيه إليه ، قائلاً في سخرية :

- هل تراهن ؟

اجابه (جلجانوف) في حدة ، وهو يتحرك نصوه في صبية :

- نعم .. أراهنك أيها المغرور ، لاننى واثق من أن خطتك كلها تعتمد على السيطرة على الموقف هنا ، ولكن مأذا لو فقدت هذه السيطرة بغتة ؟ ! .. مأذا لو اضطرك الأمر لإطالق رصاصة مثلاً ؟ ! .. ألن يثير هذا موجة من التوتر في المعتقل ، ستدفع الجنود ، وعلى راسهم الرفيق ( فينوفيتشي ) نفسه إلى اقتحام المكان ؟ ! .. هل سيمكنك عندئذ التصدي لكل هؤلاء ، والفرار من هنا أيضًا ؟ !

انعقد حاجبا (ادهم) في صرامة ، دون أن يجيب ، وواصل (جلجانوف) تقدّمه المتحفّز نحوه ، في حين هتف (سباسكي) في حماس:

- نعم .. انت على حق أيها الرفيق ( جلجانوف ) .. لو هاجهناه الآن ، واضطررناه إلى إطلاق رصاصة واحدة ، ستفشل خطته كلها .

اجابه ( ادهم ) في صرامة :

- وماذا لو استقرات هذه الرصاصة الواحدة في راسك مباشرة ؟

هتف ( سباسكي ) ، وهو يتقدم نحوه بدوره :

استدار إليه ( جِلجانوف ) بحركة حادة عنيفة ، وقال :

- ما الذي تتوقّع أن تفعله الآن أيها المصرى ؟!

اجابه ( ادهم ) في شيء من السخرية :

- الأمر بسيط للغاية ايها الرفيق العصبى .. إننى اسيطر على الموقف الآن ، وكل ما أحتاج إليه أن افقدكم الوعى ، ثم اتنكر بزى احدكم ، وأغادر المكان إلى حيث الهليوكوبتر ، واستقلها مبتعدًا عن هذا .

قال ( سباسكي ) في حدة :

- تتحدُّث كما لو أن هذا أمر يمكن حدوثه ببساطة .. هل تعتقد أن الحرُّاس في الخارج سيسمحون لك بمغادرة المكان بكل بساطة ،لجرد أنك ترتدى زيًا عسكريًا ؟! .. لو أنك تتصورُ هذا فانت واهم .. الرجال هنا لديهم أوامر صارمة ، بعدم السماح لأى مخلوق دخل إلى حجرتى بمغادرتها إلا عندما أمرهم شخصيًا بهذا .

ابتسم ( ادهم ) وهو يقول :

- وهذا ما ستفعله بالضبط .. ستصدر أوامرك ، وسينفذها الأخرون بمنتهى الالتزام .

أطلق (سباسكي) ضحكة ساخرة عصبية ، وهو يهتف:

- هراء .. لا توجد قوة في الأرض يمكنها إجباري على فعل شيء ما لمعاونة خصمي ، ولا ..

اتسعت ابتسامة ( أدهم ) ، وحملت قدرًا مخيفًا من الثقة والسخرية ، جعلا السوفيتي يبتر عبارته بغتة ، ويعقد حاجبيه في شدة ، متطلّعًا إليه في حذر ، في حين بدا مزيج من الشغف والاهتمام على وجه ( هيلجا ) ، وهي تتابع الموقف في صمت، - هناك أيضًا الخبرة .

ودفع ( سباسكى ) في عنف ، ليرتطم راسه بالجدار في قوة ، مضيفًا :

- وحسن التصرُّف.

سقط (سباسكى) على وجهه فاقد الوعي ، في حين ترئح (جلجانوف) لحظة ، وكادت اصابعه تحطم المحقن ، الذي يحوى مصل الحقيقة ، والذي تشبئت به طوال الصراع ، وهثف وهو يستل مسدسه من جرابه :

- والذكاء أيضًا أيها العبقرى .. يبدو أنك نسيت أن كل ما نحتاج إليه هو أنطلاق رصاصة وأحدة ، ولا يهم من أى سلاح تنطلق .

قالها ، ورفع مسدسه ، وهمُ بضغط زناده ، وهو يتراجع في سرعة ، حتى لا يمنح ( ادهم ) الفرصة لمنعه ، و ...

ولكن (أدهم) أيضنا تتحرك في سرعة ..

وشتان بين السرعتين ..

لقد تراجع ( جلجانوف ) بسرعة محترف ، ولكن ( ادهم ) تحرك بسرعة تتضاعل امامها سرعة المحترفين ، حتى لتبدو أشبه بسرعة سلحفاء تزحف إلى جواره ..

وقبل أن يضغط ( جلجانوف ) زناد مسدسه ، فوجئ ب ( ادهم ) يقبض على معصمه باصابع من فولاذ ، ويتطلّع إلى عينيه مباشرة ، قائلاً :

- نسيت السرعة ايضًا .

انفرجت شفتا (جلجانوف)، وشف اتساع عينيه، وذلك الذعر المطل منهما، إلى انه سينطق بشيء ما، ولكن

- إننى افضل الموت ، على السماح لك بالفرار . وقال ( جلجانوف ) في انفعال :

- لا تصدُقه أيها الرفيق (سباسكى) .. لقد قرأت ملف هذا الرجل ، وأحفظ ما جاء به عن ظهر قلب .. إنه لن يحاول قتلنا ، مهما كانت الأسباب .. إنه من ذلك الطراز الأحمق ، الذي يبذل قصارى جهده لتفادى القتل والتدمير باي ثمن .

تالقت عينا (سباسكي)، وهو يهتف:

- أه .. هذا يغيّر الأمور تمامًا .

قالها ، وانقض هو و (جلجانوف) على (ادهم) في أن واحد ، ومن اتجاهين متعارضين تمامًا ، و (جلجانوف) يهتف بدوره:

- بالتاكيد -

وتحرّك (ادهم) بمهارة مدهشة، فمال جانبًا، وضرب (جلجانوف) بكعب مدفعه في معدته، في نفس اللحظة التي استقبل فيها (سباسكي) بركلة في فكه، القته خلفًا.. ولكن الرجلين عاودا الانقضاض في وحشية اكبر، و (جلجانوف) بصرخ:

- لا تنس اننى ايضًا رجل مخابرات محترف.

وثب (أدهم) متفاديًا انقضاضة (سباسكي)، وهوى على فك (جلجانوف) بلكمة كالقنبلة، هاتفًا:

- الاحتراف وحده لا يكفى يا هذا .

ثم دار حول نفسه في مرونة مدهشة ، وقبض على معصم (سباسكي) ، ولواه خلف ظهره بحركة سريعة بارعة ، مستطردًا : - لقد صنعت قالبين لوجهه ووجهى ، ، واستخدمت الصمغ المستخرج من الأشجار لصنع القناعين ..

حدقت فى ذهول فى وجه (سباسكى) الذى حوله قناع (أدهم) البدائى إلى نسخة منه ، باستثناء لون الشعر والعينين أيضًا ، وهتفت مبهورة:

> - تتحدّث كما لو أن هذا أمرًا بسيطًا! هزُ كتفيه ، قائلاً:

- الأقنعة ليست مثقنة للغاية للأسف ، ولكن هذا افضل ما يمكن عمله بتلك الضامات البدائية ، اما لون الشعر والعينين ، فسيحتاج إلى بعض الجهد .

قالها واتجه إلى المدفاة ، واحضر بضع قطع الفحم ، وراح يستخدمها ليمنح شعر (سباسكي ) لونًا أقرب إلى السواد ، فسالته (هيلجا) ، وهي تتابع عمله في انبهار :

- هذا لن يخدع احدًا .

## غمغم:

- يكفى أن يشغلهم ، حتى نبتعد عن هنا . سالته مشيرة إلى شعره الأسود :

- وماذا عنك ؟

اجاب في هدوء:

القبعة العسكرية ، مع معطف الفراء ، سيخفيان الكثير من ملامحى ، حتى نبلغ الهليوكوبتر .

قالت في اهتمام مفعم بالشغف:

- وكيف تتوقع من الجنود أن يطيعوا أوامرك ، دون أن يتبيّنوا ملامحك جيدًا ؟! قبضة (ادهم) لم تسمح لهذا الشيء بتجاوز شفتي السوفيتي قط، وهي تهوى على فكه كالصاعقة، وتطيح بثلاث من اسنانه الأمامية، قبل أن تضرب راسه بالجدار، فيهوى فاقد الوعى ..

وبسرعة ، اختطف ( ادهم ) مسدس ( جلجانوف ) فهرت ( هيلجا ) كتفيها ، واشارت باصابعها الطويلة ، قائلة :

- لا تقلق من ناحيتى .. ليس لدى ادنى استعداد للتدخل . تمتم ( ادهم ) ، وهو يخلّص المحقن من بين اصابع ( جلجانوف ) ، ويدس مسدس هذا الأخير في حزامه :

- اعلم هذا -

ثم اتجه إلى (سباسكى) ، وراح يستبدل قطع الفراء المهترئة التى يرتديها بالزى العسكرى له ، وراقبته (هيلجا) دون خجل ، وهى تنفث دخان سيجارة ثانية ، اشعلتها قبل ان تطفئ الأولى ، ثم قالت فى هدوء :

- اظننى اتفق مع (سباسكي) فيما قاله ؛ فاستبدال الزي وحده لا يكفي للخروج من هنا .

اجابها (ادهم) في حزم:

- بالتاكيد .

ثم أخرج من طيات قطع الفراء تلك الرقائق المصنوعة من الصمغ ، والصبق إحداها على وجهه في عناية ، فاتسعت عينا (هيلجا) في ذهول هاتفة :

- مستحيل! .. لقد أصبحت صورة طيق الأصل من (سباسكي)، باستثناء لون الشعر والعينين، ولون البشرة الداكن .. كيف فعلت هذا؟!

اجابها في هدوء وبساطة ، وهو ينحنى ليلصق رقيقة اخرى على وجه (سباسكي):

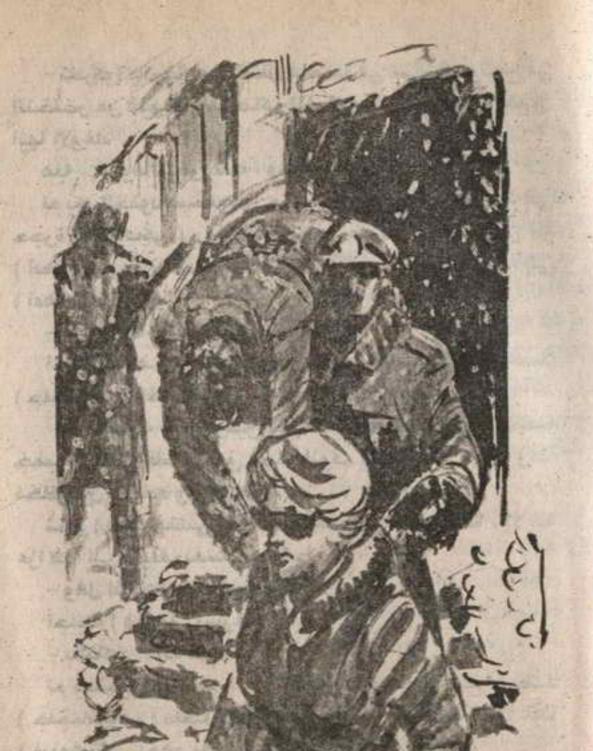

ثم دفعها أمامه ، واندفعا معًا عبر باب حجرة (سباسكي) ، و ( أدهم ) يهتف مقلّدًا صوت هذا الأخير وأسلوبه .. ٧٧١

أجابها بابتسامة ساخرة:

- سيكون لديهم الف مبرر لهذا .

اتسعت عيناها في ذهول ، عندما نطق عبارته ، وشبهقت اتفة :

- مستحيل ا

هذا لأن الصوت ، الذى خرج من بين شفتيه ، لم يكن صوته الذى سمعته طوال الوقت ..

وإنما كان صوت (سياسكي ) نفسه ..

وكان متقنًا إلى درجة مدهشة ، كما لو أن (أدهم) قد استبدل أيضًا بحنجرته حنجرة (سباسكي) ، وهو يستبدل ثيابه معه ..

وفى هدوء ، اعتدل ( ادهم ) ، ووضع القبعة العسكرية على راسه ، ثم ارتدى معطف الفراء الخاص بـ ( سباسكى ) ، قبل أن ينحنى ليحمل ( جلجانوف ) على كتفه ، قائلاً :

- والأن حانت لحظة المواجهة الفعلية.

وصوب مسدسه إلى ( هيلجا ) ، مستطردًا :

- سنغادر المكان معًا إلى الهليوكوبتر .

سالته وهي تلقى سيجارتها أرضًا ، وتسحقها بقدمها :

هل تجد ضرورة لتصويب مسدسك إلى ؟ ١

غمغم في صرامة ، وهو يكشف ذراع (سباسكي) ، ويحقنه بمصل الحقيقة :

- هذا أفضل -

ثم دفعها امامه ، واندفعا معًا عبر باب حجرة (سباسكي) ، و ( ادهم ) يهتف مقلّدًا صوت هذا الأخير واسلوبه : - كل المعتقلين يعودون إلى عنبر النوم ، ولتستعد فرقة الإعدام .

اسرع إليه احد الجنود من حجرة (سباسكى) ، هاتفًا : ايها الرفيق القائد .. لقد القينا القبض على المعتقل الفاقد الوعى ، ولكنه يبدو ...

قاطعه (فينوفيتشي) في صرامة:

- دعك مما يبدو عليه الأن يا رجل .. لقد أثار ذلك المعتقل متاعب لا حصر لها ، منذ وصل إلى هنا ، ولكن أحدًا لم يعد يرغب في وجوده الأن ، وستنتهى كتيبة الإعدام من أمره ، في غضون دقائق .

نطقها دون أن ينتبه إلى الهليوكوبتر التى أقلعت مبتعدة ، وهى تحمل (أدهم) داخلها بصحبة (هيلجا) و (جلجانوف) الفاقد الوعى ..

وفى الهليوكوبتر ، لاذت (هيلجا) بالصمت تمامًا ، وهى تراقب المعتقل ، الذى يبتعد ويبتعد ويبتعد ، ثم مالت على اذن (أدهم) هامسة :

> - ما الذى سيفعلونه بالرفيق ( سباسكى ) فى رايك ؟ استرخى فى مقعده هامسًا بدوره :

- نفس ماكانوا سيفعلونه بي ، لو اننى في موضعه الآن . ارتفع حاجباها في دهشة ، وهي تقول :

- عجبًا ١ .. كنت أظنك تكره القتل والتدمير ، كما يقول ملفُّك . انعقد حاجباه في صرامة ، وهو يقول :

- عندما يتحول المرء إلى وحش أدمى ، ويخلو قلبه من كل ذرة من الرحمة والشفقة ، فإنه يستحق القتل . - تحركوا يا رجال .. المعتقل هاجمنا في شراسة ، ونجح في التخلُص من قبوده .. ساحاكم المسئول منكم عن هذا الإهمال أيها الأوغاد ..

هيا .. القوا القبض عليه ، واسعفوا زملاءكم .

لم يكد الجنود يسمعونه ، حتى اندفعوا بمدافعهم الآلية إلى حجرة (سباسكي) ، واحاطوا به في صرامة ، متصورين انه ( أدهم ) ، في حين اندفع قائد المعتقل ( أندريه فينوفيتشي ) إلى ( أدهم ) ، وهتف به :

- ماذا حدث أيها الرفيق (سياسكي)؟

اجابه ( ادهم ) ، وهو يعدو نصو الهليوكوبتر حاملاً (جلجانوف ) الفاقد الوعى ، و ( هيلجا ) إلى جواره :

- ما سمعته ايها الرفيق القائد .. ذلك المصرى كاد يحطمنا جميعًا .. لقد افقد الرفيق (جلجانوف) وعيه كما ترى ، وكنا محظوظين بإفقاده وعيه ايضًا .

شعر ( فينوفيتشي ) أن ( سباسكي ) يبدو مختلفًا ، إلا أنه عزا هذا إلى الموقف نفسه ، وهتف :

> - وهل انتهت عملية استجوابه ؟ اجابته (هيلجا) بسرعة :

> > - بالتاكيد .. إنه لكم .

لم يعترض (ادهم) على قولها ، وهو يدفع جسد ( جلجانوف ) داخل الهليوكوبتر ، في حين تالُقت عينا ( فينوفيتشي ) وهو يقول :

- هذا افضل .. افضل كثيرًا .

ثم ارتفع صوته بلهجة صارمة أمرة ، مع استطرادته :

وفى نفس اللحظة التى نطق فيها عبارته ، كان (سباسكى) قد استعاد وعيه أو جزءًا من وعيه ..

فمصل الحقيقة الذى حقنه به (ادهم) ، كان يسيطر على معظم حواسه ، ويجعله يدرك ما حوله إلى حد ما ، ولكنه غير قادر على التفاعل معه على الإطلاق ..

وطوال الطريق ، وهم يسحبونه إلى منطقة الإعدام ، كان يحاول أن يصرخ فيهم بأنه ضابطهم ( لون سباسكى ) ، إلا أن لسانه رفض أن يتحرك داخل فمه ، كما أن البرودة القارصة ، التي تجمدت لها الدماء في عروقه ، كانت تبعث في جسده الاما لا حصر لها ..

وامام عينيه المتعبتين ، تراص المعتقلون ، يتطلعون إليه ، ووقف (فينوفيتشي) يشير إلى كتيبة الإعدام بالاستعداد ..

وامتلا قلب (سباسكي) برعب هائل ..

وحاول أن يصرخ معلنًا شخصيته ..

حاول ..

وحاول ..

وحاول ..

ثم نجح اخيرًا ، وتحرّز لسانه ، واستطاع أن يهتف باسمه ، ولكن ..

فى نفس اللحظة التى اصدر فيها (فينوفيتشى) اوامره إلى رجاله بإطلاق النار ..

وضاع هتاف (سباسكى) مع دوى الرصاصات ، التى اخترقت جسده في مواضع شتى ، فجحظت عيناه ، وسقط رأسه على صدره ..

وفى اللحظة نفسها انتبه ( فينوفيتشى ) إلى التمزُّقات في القناع البدائي ..

ولثوان ، أنعقد حاجباه في شدة ، وخفق قلبه في قوة ، في حين تفجّرت الدموع من عيون عشرات المعتقلين ، وهم يتصورون أن الرجل الذي عقدوا أمالهم عليه ، قد لقي مصرعه أمام عيونهم ..

ثم اندفع (فينوفيتشى) نحو (سباسكى)، وحدُق فى وجهه عن قرب، واتسعت عيناه فى ارتياع، وهو يحدُّق فى الشعر الأشقر الذى بدت بعض اجزائه واضحة، بعد أن أزال الجليد المنهمر صبغة الفحم، وفى اجزاء القناع المصنوع من الصمغ والذى تمزُّقت أجزاء عديدة منه، من أثر الرصاصات.

وبكل ارتباعه وذعره ، صرخ (فينوفيتشي) :

- اللعنة ! .. لقد أعدمنا (سباسكي) !

انطلقت صرخته ، وهو ينتزع بقايا القناع البدائي عن وجه (سباسكي ) ، فترددت الصرخة في أذان المعتقلين ، وهم يحدقون في الضابط السوفيتي الصريع ، الذي أذاقهم العذاب الوائا من قبل ، وران على المكان صمت رهيب ، استغرق لحظة واحدة ، قبل أن يقطعه أحد المعتقلين بضحكة شامتة مجلجلة ، وعلت (فينوفيتشي ) يلتفت إلى حيث يقفون في غضب ، محاولاً تمييز صاحب الضحكة ، إلا أنه فوجئ بالضحكات الساخرة الشامتة تتردد في المكان كله ، وتنطلق من كل الحلوق ، حتى صارت أشبه بضحكة واحدة جبارة ، جعلته يصم أذنيه بكفيه ، صارخا :

- اعيدوهم إلى العنبر .. اعيدوهم فورًا .

## ١٧ - الجليد الدامي ..

لم يكد ذلك النداء ينبعث عبر جهاز اللاسلكى فى الهليوكوبتر ، حتى أدرك (أدهم) أن الأمور ستتعقّد أكثر وأكثر ..

ولكن الطيار باغته برد فعل لم يتوقعه قط ..

وعلى الرغم من المفاجأة ، تحرك (أدهم) بكل ما تسمح به المساحة المحدودة من مرونة ، فانحنى بسرعة ، ورفع قدمه ليركل الطيار في صدره ..

ولكن الرصاصة انطلقت ..

ودوى صوت الرصاصة فى اذنى (ادهم) كالف قنبلة ، وصرخت (هيلجا) وهى تكتم اذنيها بكفيها ، فى حين شعر (ادهم) بالام عنيفة فى صدغه الايسر ، وفوق اذنه مباشرة ، وشعر بالدم ينزف من موضع الالم ، فكال لكمة للطيار بكل قوته ، تحطم لها انف هذا الاخير ، وارتطم بعصا القيادة ، فمالت الهليوكوبتر إلى الامام بزاوية حادة ، واندفعت إلى اسفل فى سرعة ، فى نفس الوقت الذى امسك فيه (ادهم) معصم الطيار ، ولواه فى قوة ؛ ليجبره على إفلات مسدسه ، وهو يقول فى صرامة :

- العبث بالأسلحة النارية لا يناسبك يا رجل.

وعلى الرغم من الدماء ، التى تنزف من انفه فى غزارة ، قاتل الطيّار فى استماتة ، فما كان من ( ادهم ) إلا أن لكمه مرة أخرى فى انفه ، هاتفًا :

- الهليوكوبتر تسقط ايها الغبي.

- إلى كل الوحدات .. إلى كل الوحدات .. الجاسوس المصرى تمكن من الفرار في زى ضابط سوفيتي ، وعلى متن طائرة هليوكوبتر ، تابعة للمخابرات السوفيتية .. أكرر .. نداء إلى كل الوحدات .

استقبلت كل الوحدات العسكرية السوفيتية ذلك النداء في أن واحد ، وكذلك الهليوكوبتر ، التي اتسعت عينا قائدها في انزعاج ، هاتفًا :

- على متن هليوكوبتر ؟!

وفى حركة سريعة ، اختطف مسدسه ، واستدار يصوبه إلى راس ( ادهم ) ودون أن يفكّر أو يتردّد لجزء من الثانية ، ضغط زناده ، و ..

وانطلقت الرصاصة.

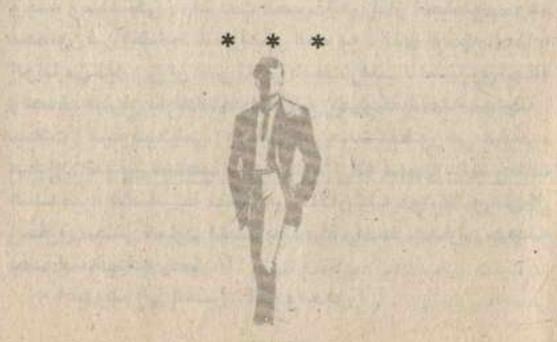

نطقها بالعربية ، فتطلعت إليه ( هيلجا ) في حيرة ، قبل أن تساله :

- ماذا قلت ؟

لوح بكفه ، قائلاً :

- لا تشغلي عقلك بهذا .

تطلُّعت إليه مرة أخرى في حيرة ، ثم سالت :

- حسن .. ماذا ستفعل الآن ؟

دفع باب الهليوكويتر قائلاً:

- سافحص المروحة في البداية ، فقد ارتطم طرفها بالجليد ، واخشى أن تكون قد أصيبت على نحو أو أخر .

غادر الهليكوبتر ، على الرغم من الجليد المنهمر ، وتطلع إلى مروحتها في اهتمام ، ولحقت به (هيلجا) ، وهو يدور حول الهليوكوبتر لفحصها ، وتوقّفت تتطلع إليه بضع لحظات ، قبل أن تساله :

- الديك خطة محدودة ؟

أوما براسه إيجابًا ، دون أن ينبس ببنت شفة ، وهو يدور حول الهليوكوبتر ، ويواصل فحصها ، و ...

وفجاة ، وثب (جلجانوف) خارج الهليوكوبتر ، وهو يحمل مسدس الطيّار ، وصوبه إلى ( أدهم ) صارخًا : خسرت يا رجل .

كانت مفاجأة حقيقية لـ (ادهم)، الذي لم يتوقع أن يستعيد (جلجانوف) وعيه بهذه السرعة ، فانعقد حاجباه في شدة ، وقاس المسافة التي تفصله عن هذا الأخير، محاولاً تقدير القفزة المطلوبة للوصول إليه ، ولكن (جلجانوف) تابع في ثورة ، وهو يضغط زناد المسدس:

ارتطم رأس الطيّار بالبنافذة هذه المرة ، قبل أن يتهاوى فاقد الوعى ، فأزاحه (أدهم) جانبًا في سرعة ، ومال إلى الأمام في شدة ، ليمسك عصا القيادة ، في حين اتسعت عينا (هيلجا) في ارتباع ، هاتفة :

- لا فائدة .. سنسقط حتمًا .

كانت الهليوكوبتر تقترب من الأرض بسرعة مخيفة بالفعل ، ولكن ( ادهم ) سيطر على أعصابه الفولانية كالمعتاد ، وعلى عصا القيادة التى جذبها إلى الخلف واليسار فى حنكة ، فمالت الهليوكوبتر على نحو عنيف ، حتى أن أطراف مروحتها أثارت عاصفة جليدية صغيرة ، ونجت من التحطم بأعجوبة ، و ( ادهم ) يدور بها بزاوية صعبة للغاية ، و ( هيليجا ) تهتف :

كانت تدرك بخبرتها المحدودة في الطيران ، أن النجاة من موقف كهذا ، ومع اقتراب الهليوكوبتر الشديد من الأرض ، يعد مستحيلاً ، لذا فقد اتسعت عيناها في انبهار ، مع المناورة المذهلة ، التي قام بها ( ادهم ) ، وهو في هذا الوضع المعقد ، ليمنع السقوط والارتطام ..

وعندما استعادت الهليوكوبتر توازنها ، شهقت هاتفة :

- مستحيل! .. إنها معجزة .

انعقد حاجبا (ادهم)، دون أن يجيب، وأمسك عصا القيادة في قوة، وهو يهبط بالهليوكوبتر على الجليد، ولم يكد يستقر بها حتى انطلقت من أعماق صدره زفرة حادة، وغمغم:

- حمدًا لله .

- إنها محطتك الأخيرة .

ولم يكن من السهل أبدًا أن يفلت (أدهم) هذه المرة .. إنه يواجه خصمًا من أقوى رجال المخابرات السوفيتية ،

ومثله لا يخطئ إصابة هدفه بسهولة .

حتى لو تحرك هذا الهدف بسرعة محدودة ..

و ( ادهم ) يدرك جيدًا أن الجليد لن يسمح له بالتحرك بالسرعة المطلوبة ..

والمسافة التي تفصله عن (جلجانوف) ليست بالقصيرة، و ..

وهنا تدخلت (هيلجا) ..

لقد تحركت في سرعة ، وانقضت على (جلجانوف) من الخلف وقفرت تركل المسدس من يده في اللحظة الأخيرة ، فطاشت رصاصته في الهواء ، قبل أن يطير مسدسه بعيدًا ، والتفت إليها يهتف في ذهول :

- انت ۱۹ ...

ركلته في معدته بقوة ، هاتفة :

- نعم .. أنا أيها الوغد .

ثم هوت على فكه بلكمة عنيفة مستطردة:

- وإنه لمن دواعي سروري أن أعلن هذا .

امسك ( جلجانوف ) قبضتها في قوة ، قبل تبلغ فكه ، وهو يقول في غضب هادر :

- ستدفعين الثمن أيتها الـ ...

قبل أن يتم عبارته ، قبضت أصابع (أدهم) الفولاذية على كتفه ، وسمع صوته يقول في صرامة :

- هل نسيتني يا رجل ؟

استدار (جلجانوف) بسرعة ليواجه (أدهم)، فاستقبلته قبضة هذا الأخير بلّكمة رهيبة، اطاحت به مترين إلى الخلف، قبل أن يسقط على الجليد فاقد الوعى، ويسيل الدم من ركن شفتيه ..

وفي حزم التفت (أدهم) إلى (هيلجا)، قائلاً:

- لقد كشفت أمرك بهذا الموقف.

ابتسمت ، وهي تهزّ كتفيها ، قائلة :

- لا عليك ، لقد احتملت طويلاً ، وحان الوقت لمفارقة كل هذا .

واتسعت ابتسامتها ، وهي تستطرد :

ثم إن أوامر المخابرات المصرية لى أن أبذل قصارى جهدى الإنقاذك ، حتى ولو أدى هذا إلى كشف حقيقة كونى أعمل لحسابكم .

ثم استندت بظهرها إلى الهليوكوبتر ، متابعة :

- لهذا كشفت لك أمرى في مكتب العقيد (كوزيريف) . أوما براسه إيجابًا ، وقال :

- نعم .. عندما استخدمت دخان سيجارتك ، على طريقة الهنود الحمر ، لتبلغينى انك عميلة للمخابرات المصرية ، وان (كوزيريف) يسجل كل ما أقوم به ، ليستغله في تلفيق اعتراف زائف .

هزُت كتفيها ثانية ، وقالت :

- كانت براعة منك ان تستوعب ذلك .

ثم مطت شفتيها ، مستطردة في غضب مفتعل :

- ولكن لماذا استخدمت المسدس معى ، ونحن نخرج من حجرة ( سباسكي ) ؟

يقفز خارج الهليوكوبتر ، ويصوبُ نحوه مسدسه مرة اخرى صارخًا :

- لن تربح فوق ثلوجنا ايها الجاسوس المصرى .

أدار (أدهم) يده في سرعة ، وأطلق رصاصة من المسدس ، اخترقت رأس الطيار ، الذي ارتد مع عنف الإصابة ، وارتطم بالهليوكوبتر في عنف ، ثم سقط إلى جوارها جثة هامدة ..

وبكل لهفة ، هب ( ادهم ) واقفًا ، واسرع إلى حيث رقدت ( هيلجا ) ، وانحنى يفحصها في قلق ..

كان من الواضح أن إصابتها مميتة ، مع الرصاصة التى اخترقت ظهرها ، وهشمت عظمة القص في صدرها ، وكل الدماء التي تغرق زيها العسكرى ، ومعطف الفراء السميك ، ولكنها لم تكن قد لفظت أنفاسها بعد ، وإنما راحت تلهث في شدة ، قائلة :

- أرأيت ؟ ! .. كنت أعلم أن أيامي هنا قد انتهت .

قال ( ادهم ) في رفق :

- لا تبذلي جهدًا .. ادخري قواك ، و ...

قاطعته بابتسامة شاحبة:

- لا فائدة .. أنا أشعر بهذا .. المهم أن تستمع إلى جيدًا .

وسعلت في ألم ، فتدفقت الدماء من بين شفتيها ، وأغرقت ذقنها وعنقها ، ولكنها تابعت في إصرار :

- المخابرات المصرية أعدت لك خطة الفرار ، وكان المفترض أن أبلغك هذا برسالة دخان أخرى ، ولكنك سبقتنى بالفرار .. هناك عميل أخر لكم ، يعمل في قاعدة (ياكوتسك) الجوية .. اسمه (راكيف) .. ستجد في جيبي أوراق هوية تخصك ، اجابها في حسم:

- حتى يمكنك القسم فيما بعد باننى اجبرتك على معاونتى . ارتفع حاجباها في دهشة ، وهي تقول :

- هل يهمك أمرى إلى هذا الحد؟!

اجابها في صرامة :

- كنت أسعى للمحافظة على سرية عملك لحسابنا .

اخرجت مسدسها ، قائلة :

- مازال بإمكاننا المحافظة عليها .

قالتها ، وصوبت مسدسها إلى ( جلجانوف ) الفاقد الوعى ، فصاح بها في غضب :

- إياك أن تفعلي .. إنه فاقد الوعي .

ارتفع حاجباها مرة اخرى في دهشة ، وقالت :

- عجبًا ۱ .. اینبغی ان اوقظه ، قبل ان انسف راسه برصاصتی ۱۶

هم (ادهم) بقول شيء ما ، عندما دوت رصاصة فجاة في المكان ، واتسعت عينا (هيلجا) في الم وارتياع ، وتفجّرت بقعة من الدم من منتصف صدرها تمامًا قبل أن تهوى على وجهها فوق الجليد ..

وفى نفس اللحظة لمح ( ادهم ) طيّار الهليوكوبتر ، الذى استعاد وعيه ، وهو يدير نحوه مسدسًا احتياطيًا ، كان يخفيه اسفل مقعده ..

ووثب (أدهم) فوق الجليد، في نفس اللحظة التي أطلق فيها الطيّار رصاصته الثانية، وترك جسده ينزلق في سرعة، حتى بلغ جسد (جلجانوف). ثم اختطف مسدسه، والطيّار اتجه إلى الهليوكوبتر وادار محركها ، وحلّق بها في طريقه إلى قاعدة ( ياكوتسك ) الجوية .. إلى حيث الأمل في الفرار من هذا السجن الجليدي ..

الأمل الأخير ..

\* \* \*

شحب وجه العقيد (كوزيريف) في شبدة عندما بلغه نبا فرار (ادهم) من معتقل (سيبيريا)، وبدا صوته عصبيًا مختنقًا، وهو يقول:

- تقصير فظيع .. إهمال جسيم .. ينبغى محاكمة المسئول عن هذا ، وإعدامه بلا رحمة .

اجابه رئيسه المباشر:

- هذا ما سيحدث بالتاكيد ، ولكن هذه ليست المشكلة الآن .. المشكلة الحقيقية أن الجاسوس مازال هاربًا ، وانهمار الجليد المتواصل يجعل مطاردته أمرًا بالغ الصعوبة .

قال ( كوزيريف ) في حدة :

- ولكنه يستقل هليوكوبتر معروفة ، وما دامت تلك الهليوكوبتر قادرة على الطيران تحت الجليد المنهمر ، فما الذي يمنع فرق المطاردة ؟

قال رئيسه في صرامة:

- يمكننا إرسال عدد من طائرات الهليوكوبتر خلفه ، ولكن المشاة المطاردين لن يمكنهم السعى خلفه الآن .

لوُح ( كوزيريف ) بيده ، قائلاً في عصبية :

- ومن يحتاج إلى المشاة ؟

صنعها لك زميلك (قدرى) ، الذى يبلغك تحياته .. خذها ، فهى ستقنع الأخرين بانك احد ضباط اله (كى . جى . بى) ، فى مهمة خاصة ، وستجبرهم على التعاون معك ، دون إلقاء أية اسئلة .. استخدم الهليوكوبتر لتصل إلى قاعدة (ياكوتسك) الجوية ، وهناك سيعمل (راكيف) على منحك مقاتلة من طراز ميج) ، يمتلئ خزانها بالوقود و ...

سعلت مرة أخرى ، وشحب وجهها بشدة ، مع كل ما فقدته من دم ، فتمتم (أدهم):

- لا تتكلمي يا (هيلجا).

ضغطت يده بكل قوتها ، وتابعت وكأنها لم تسمعه :

- (راكيف) سيمنحك خريطة ، لمواقع الرادار في المنطقة ، والمدى الذي يمكنها تغطيته .. استخدمها لتقود مسارك ، حتى تخرج من هذه الدولة ، التي يسعى سكانها انفسهم للفرار منها. وحاولت أن تبتسم ، على الرغم من تزايد ضغطها وشحوبها ، وهي تتمتم :

- حاول الا تنساني بسرعة .

تحسس شعرها الأشقر في حنان ، وهو يقول بحزن حقيقي :

- لن انساك ابدًا يا (هيلجا).

اتسعت ابتسامتها ، وتجمّدت على شفتيها ، وفقدت عيناها بريق الحياة ، وجسدها كله يسترخى بين ذراعيه ، فاطلّت من عينيه نظرة مفعمة بالاسى ، وارقدها فى رفق على الجليد ، ونهض يكرّر:

- لن انساك ايدًا ..

ولثوان ، ظلّ واقفاً في مكانه ! ليكتم انفعالاته الجيّاشة ، ثم

ثم مال نحو رئيسه ، مستطردًا ، في لهجة اقرب إلى الضراعة :

- اسند إلى مهمة مطاردته ، ايها الرفيق الرئيس . ارتفع حاجبا الرئيس في دهشة ، وهو يهتف :

- مهمة مطاردته ؟! .. ماذا دهاك يا (كوزيريف) ؟! .. إننا هنا في (موسكو) ، والرجل فرّ هناك ، في (سيبيريا)! .. هل تعلم كم كيلومترًا تفصله عنا الآن؟! .. بل كم الف كيلومتر؟! .. قال (كوزيريف) في انفعال:

- اعلم أيها الرفيق الرئيس .. اعلم ، وأعلم أيضًا أنه من المستحيل أن أصل إلى منطقة المطاردة في الوقت المناسب ، ولكن يمكنني توجيه الرجال من هذا الاسكيا .

انعقد حاجبا الرئيس ، وهو يغمغم في حذر :

- لست أدرى في الواقع أيها الرفيق (كوزيريف) .. فربما .. قاطعه (كوزيريف) في لهفة :

- أرجوك ..

تطلّع إليه الرئيس بضع لحظات في دهشة ، ثم لم يلبث أن تنهد ، وهزُّ راسه ، مغمغمًا :

- فيلكن ايها الرفيق (كوزيريفٍ) .. إننى اسند إليك قيادة عملية المطاردة هذه .

تهللت اسارير ( كوزيريف ) ، وهو يقول :

- عظيم أيها الرفيق الرئيس .. اعنى أننى أشكرك .. أشكرك كثيرًا .

قالها وانطلق على الفور إلى حجرة اللاسلكى ، والتقط بوق جهاز الاتصال العام ، وضغط زره ، وهو يقول في صرامة :

- هذا العقيد (فيدور كوزيريف) .. من قيادة المخابرات السوفيتية ، والقائد الرسمى لفريق مطاردة الجاسوس المصرى ، الذى فر من معتقل (سيبيريا) .. نداء إلى كل الوحدات .. الجاسوس يفر في طائرة هليوكوبتر معروفة .. فلتنطلق ست طائرات (ميج - ٢١) للبحث عنها .. والنداء موجه إلى الجميع .. اسقطوها فور العثور عليها .. هل تسمعون ١٤ .. لا أريد أية تحذيرات أو مناورات ، أو حتى محاولات لإجبارها على الهبوط .. اطلقوا صواريخكم فور العثور على الهليوكوبتر .. اكرر .. اطلقوا صواريخكم فورا .

وانهى الاتصال وعيناه تتالقان ببريق دموعى رهيب .. وبكل الانفعال في أعماقه ، تمتم :

- لن تذهب بعيدًا يا ( ادهم صبرى ) .. نهايتك ستاتي حتمًا على جليدنا .. الجليد السوفيتي ..

وبرقت عيناه اكثر ..

وأكثر ..

وأكثر ..

\* \* \*

انطلقت طائرات ( الميج - ٢١ ) الست تجوب تلك المنطقة الجليدية الواسعة ، بين ( ياكوتسك ) و ( سيبيريا ) ، وقال قائدها لفريقه في حزم :

- لقد استمعتم جميعًا إلى الرفيق (كوزيريف) يا رجال .. كل أنواع التعامل محظورة ، فيما عدا التعامل المباشر بإطلاق الصواريخ .. لا تصاولوا مضالفة هذا الأمر قط ، وإلا كانت العقوبة فادحة .

ساله احد الرجال في ضيق:

- لكنهم يقولون: إن ذلك الجاسوس بارع للغاية في قيادة كل أنواع الطائرات، ألا يحتم هذا السماح لنا بالمناورة على الأقل؟

هتف القائد في غضب:

- ماذا دهاك يا رجل ؟ .. هل يستخدم سرب من مقاتلات (ميج - ٢١) المناورة ، ليظفر بهليوكوبتر واحدة ؟

تمتم الرجل في حرج:

- إنه مجرّد اقتراح .

لم يكد ينطقها ، حتى هتف رجل آخر :

الهليوكوبتر إلى يسارنا ، تحلّق على ارتفاع منخفض .
 هتف القائد في حماس :

- فلنهبط إليها فورًا .

مالت الأجنحة إلى اليسار في تتابع مبهر، وانزلقت المقاتلات الست على الهواء في نعومة ، ثم انقضت كلها على الهليوكوبتر ..

وفي انفعال ، سال أحد الرجال :

- أأنت وأثق من أنها الهليوكوبتر المنشودة أيها الرفيق القائد ؟

القى القائد نظرة فاحصة على الرقم الضخم ، الذى يبدو فى وضوح على ذيل الهليوكوبتر ، قبل أن يجيب فى حزم :

- إنها هي .. لقد ابلغونا برقمها ونوعها ..

ثم استطرد في صرامة:

- استعدُوا يا رجال .

واصلت الهليوكوبتر انطلاقها في خط مستقيم ، وكانها لا تشعر بالمقاتلات الكاسرة المنقضة عليها ، وصوب إليها الطيارون صواريخهم في إحكام ، وتحفز كل منهم لضغط زر الإطلاق ، في انتظار أمر مباشر من قائدهم ، الذي القي نظرة أخرى على الهليوكوبتر ، وتأكّد بما لا يدع مجالاً للشك من أنها تلك التي فرّ بها (أدهم) من معتقل (سيبيريا) قبل أن يقول في حزم صارم:

- الأن -

ومع آخر حروف كلماته ، ضغط الطيارون أزرار الإطلاق في طائراتهم ..

وانطلقت الصواريخ الستة نحو هليوكوبتر ( ادهم ) ، و ... واصابتها كلها بمنتهى الدقة ..

وكان انفجارًا ، اهتز له نصف (سيبيريا ) ..

أعنف انفجار عرفه الجليد ، في السنوات الأربعين الأخيرة .. الجليد الدامي .

\* \* \*

نهاية القسم الثاني



انعقد حاجبا (شالوم) في توتر واضح ، وهو يراجع التقرير السرى الذي ورد من قيادته ، وتراجع في مقعده في بطء ، وهو ينقر مسنده باصابعه في عصبية ، فتطلع إليه احد رجاله في قلق قبل أن يساله في حذر :

- اهي اخبار سيئة ؟!

مط (شالوم) شفتيه ، وتمتم ساخطًا :

- بل هي اخبار مبهمة .

ردُد الرجل في دهشة وتساؤل:

1 9 dags -

التفت إليه (شالوم)، وقال في حنق:

- بالتأكيد .. المعلومات الواردة كلها تفتقر إلى الوضوح والمباشرة ، فالسوفيت التزموا الصمت التام ، ولم يعلنوا اية اخبار رسمية بخصوص (ادهم) ، بعد تلك المحاكمة الهزلية ، التى بثتها أجهزة إعلامهم ، في حين يؤكّد جاسوسنا هناك ان المقاتلات السوفيتية قد نسفت هليوكوبتر (ادهم) بست صواريخ في أن واحد ، حتى أنه من العسير ، إن لم يكن من المستحيل ، العثور على أي جزء من أشالائه ، بعد الانفجار الهائل ، الذي لم يترك بوصة واحدة سليمة في الهليوكوبتر ، أما المصريون ، فالموقف عندهم مثير للحيرة والشك ، إذ إنهم اكتفوا باستنكار ما جاء بالمحاكمة العلنية ، وانكروا تمامًا محاولتهم للتجسس على السوفيت ، بل واعلنوا أن ذلك الذي طهر عبر شاشات (التليفزيون) ليس أحد رجالهم ، ولم يعمل ظهر عبر شاشات (التليفزيون) ليس أحد رجالهم ، ولم يعمل

قط فى المخابرات المصرية ، او فى اية جهة رسمية مصرية اخرى ، واتهموا السوفيت بتلفيق الأمر كله لسبب ما ، والأدهى انهم تخلوا تمامًا عن فكرة المطالبة باستعادة عميلهم (ادهم صبرى) ، على الرغم من انه افضل رجالهم على الإطلاق ، وليس من المنطقى أن يتخلوا عنه بهذه البساطة .. ليس المصريون .

غمغم الرجل ، وهو يعتصر ذهنه للتفكير في الأمر:

- ربما راوا ان مصرعه يحسم الأمر كله ، وأنه ليس من الضرورى أن يطالبوا باستعادة اشلاء ممزّقة ، بل من الأفضل أن يعلنوا استنكارهم لما حدث ، ويتنصّلوا من عملية التجسس كلها .

هزُ (شالوم) راسه نفيًا ، وهو يقول :

- كلاً .. هناك امر ما يختفى وراء كل هذا .. المصريون واثقون من أن ذلك الذي ظهر في المحاكمة ، ليس رجلهم ( أدهم ) ، وهذا ما دفعهم إلى تحدي السوفيت ، وإنكار كونه يعمل أو حتى عمل لحسابهم يومًا .. أما بالنسبة لمصرع ( أدهم صبري ) الحقيقي ، فهو في رأيي أمر تحوم حوله عشرات الشكوك ولا يمكن الجزم به ، مادام أحد لم يعثر بعد على أثر لجثته .

قال الرجل في اهتمام:

- فرق البحث السوفيتية تواصل عملها في المنطقة ، وربما بعد أن ...

قاطعه (شالوم) في صرامة:

- إنهم لم يعثروا على ادنى اثر ، بعد ثلاثة ايام متواصلة

- هيا استعدوا .

اسرع الرجل لتنفيذ الأمر ، في حين بذل (شالوم) جهده للسيطرة على انفعالاته ، وهو يجلس في انتظار وصول (هال) ، الذي لم تمض دقيقة واحدة ، حتى كان يدلف إلى الحجرة بابتسامته اللزجة ، وهو يفتح ذراعيه ، هاتفًا :

- وا عزيزى (شالوم) .. لقد انتهى الكابوس يا صديقى .

تامله (شالوم) في حذر شديد ، وهو يقول :

- ای کابوس ۱۶

هتف ( هال ) في حماس :

- (ادهم صبرى) .. الكابوس المصرى يا رجل .. عميلنا السوفيتي ابلغني منذ قليل ، أن أمره قد انتهى رسميًا .

كان من المفترض ان يقفز (شالوم) ابتهاجًا بالخبر ، إلا انه ، وعلى الرغم من هذا ، بدا شديد التحفُّظ ، وهو يتمتم :

- حقا؟!

تطلُّع إليه (هال) في دهشة مستنكرة ، قبل أن يهتف في

- ماذا دهاك يا رجل؟! .. الخبرك أن (ادهم صبرى) قد انتهى رسميًا، فتستقبل الأمر بهذا البرود؟!

مال (شالوم) نحوه ، وكانه يتفحصه بإمعان ، وقال :

- ليس المهم أن ينتهى رسميًا .. السؤال : هل انتهى فعليًا ؟ التقى حاجبا ( هال ) في عصبية ، وهو يقول :

- (شالوم) .. ما الذي ترمي إليه بالضبط؟

باغته (شالوم) بسؤال صارم:

- ما الذي أتى بك إلى هذا دون موعد سابق يا ( هال ) ؟!

من البحث ، على الرغم من أن انهمار الجليد قد توقّف تمامًا ، بعد انفجار الطائرة بساعة واحدة .

هزُ الرجل راسه في تردُّد ، وقال :

- الواقع يا سيدى انه ..

قبل أن يتم عبارته ، ارتفع أزيز جهاز الاتصال الداخلى ، فأشار إليه (شالوم) بالصمت ، وهو يضغط زر الجهاز ، قائلاً في شيء من الخشونة :

- ماذا هناك ؟

اتاه صوت رئيس طاقم الحراسة ، وهو يقول :

- السيِّد (هال) هذا ، ويطلب مقابلتك على الفور .

انعقد حاجبا (شالوم) في شدة ، وهو يغمغم :

- (هال)؟! .. في هذه الساعة؟! .. ودون موعد سابق؟! قفزت إلى ذهنه فكرة مجنونة ، عربدت في راسه لحظة ، قبل ان يضيف في شيء من الانفعال:

- دعوه يدخل على الفور.

ثم التفت إلى الرجل الواقف أمامه ، واستطرد بسرعة :

- فليستعد الجميع بمدافعهم الآلية .. حاصروا الفيلا تمامًا ، ولا تسمحوا لذلك الرجل بالخروج ، إلا لو رافقته بنفسى .

قال الرجل في توتر:

- هل يراودك الشك في أمر ما يا سيدى ؟!

انعقد حاجبا (شالوم) مرة اخرى وهو يجيب:

- نعم .. ولو أن شكوكي صحيحة ، فستتضح الكثير من الأمور .

ثم اشار بیده ، مستطودًا :

حدُّق (شالوم) في وجهه لحظة ، قبل أن يهتف :

- هل تعلم ما الذي يعنيه هذا ؟

اجابه (هال) في عصبية:

- انك تمر بنوبة جنون مؤقت .

هتف (شالوم):

- كلا أيها الغبى .. إنه يعنى أن أحدهم يسخر منك ومنى ..

شخص ما دفعك للقدوم إلى هذا لسبب ما .

شحب وجه ( هال ) بشدة ، وهو يقول :

- شخص مثل من ؟!

مال (شالوم) نحوه ، وهو يجيب بصوت يرتجف من فرط الإنفعال :

- شخص مثل (أدهم) .. (ادهم صبرى) .

انطلقت شبهقة من حلق ( هال ) ، وهـ و يحدِّق في وجه

(شالوم) في ذهول ، قبل أن يقول بصوت مختنق :

- ولكن ( ادهم صبرى ) لقى مصرعه وسط ثلوج (سيبيريا ) . دق ( شالوم ) سطح المنضدة المجاورة في قوة ، وهو يهتف :

- خطا .. (ادهم صبری) لم يمت .. (ادهم صبری) حي ..

إنه الشخص الذي يعبث بك وبي .. الشخص الذي ...

بتر عبارته بغتة ، واتسعت عيناه في شدة قبل أن يكمل بصوت مرتجف:

- الشخص الذي ابعدك عن قيلتك لسبب ما .

امتقع وجه ( هال ) في شدة ، وهو يردُّد في شحوب :

- ابعدني من قيلتي لسبب ما ؟!

والتقى حاجباه في عنف ، حتى خُيل لـ ( شالوم ) انهما قد

حدُق ( هال ) في وجهه بذهول ، هاتفًا :

- دون موعد سابق ۱۶ .. هل تمزح ام تسخر منی یا رجل ۱۶ .. اننی هنا بناء علی دعوتك لی .

انتفض (شالوم) على مقعده ، هاتفًا :

- دعوتي لك ١٩

اجابه (هال) في عصبية:

- بالطبع .. لقد عدت من المكتب مجهداً ، وكنت انوى الاتصال بك ؛ لأبلغك بما أبرق به إلينا عميلنا السوفيتي ، ولكن حارس الفيلا اخبرني أنك اتصلت به ، وتطلب منى أن أتوجه لزيارتك فور وصولى ، فهرعت إلى هنا .

استمع إليه (شبالوم) بعينين ذاهلتين ، قبل أن ينعقد حاجباه ، ويهتف في غضب :

- اللعنة ١

ثم هب من مقعده ، واندفع نحو (هال) ، ومد يده إلى وجهه ، مستطردًا في حدة :

- اعتقد أن الأمر قد تجاوز كل الحدود .

تراجع ( هال ) في ذعر ، هاتفًا :

- ماذا حدث ؟! ماذا تفعل يا رجل ؟

ولكن (شالوم) امسك خده ، وجذبه في قوة ، جعلته يصرخ :

- رباه ۱ .. هل جننت ۱۶

التقى حاجبا (شالوم) اكثر، وهو يتراجع مغمغمًا:

- اللعنة! .. تصورت لحظة اننى سانتزع القناع عن وجهك .

هتف ( هال ) في غضب :

- أي قناع ؟ ١ .. إنه وجهى الحقيقي .

تُرى اهو الشخص الذي عبث به على هذا النحو؟! .. ولماذا؟! ..

.. 19 1314

. 19 134

ظلُ السؤال الأخير يتردُد في راسه بلا انقطاع ، حتى بلغ قيلته ، وتجاوز بوابتها بسيًارته ، ثم غادر السيارة ، وهو يتمتم :

- لست اعتقد أنه توصيل إلى الـ ...

لم يتم عبارته ، وإنما ابتلع نهايتها في توتر متزايد ، وجلس في حجرة مكتبه بضع لحظات ، قبل أن يهب واقفًا ويقول لنفسه في حزم :

- لن يمكنني الوقوف ساكتًا .. لا بد أن أتأكُّد بنفسى .

قالها وغادر القيلا إلى الحديقة الخلفية ، وتلفّت حوله فى حذر ، ليتاكد من أن أحدًا لا يراقبه ، ثم عبر فى خفة بو ابه صغيرة ، تفصل قيلته عن القيلا المجاورة ، وتحرك فى خطوات سريعة عبر ممر من الأشجار ، تم صنعه بوسيلة خاصة ، بحيث يخفى السائر عبره عن الأنظار تمامًا ، حتى بلغ الباب الخلفى للقيلا المجاورة ، ففتحه بمفتاح خاص يحمله ، ودلف إليها ، ثم اغلق الباب خلفه والتصق به بضع لحظات ، وهو يرهف اغلق الباب خلفه والتصق به بضع لحظات ، وهو يرهف سمعه ، ليتيقن من أن أحدًا لم يتبعه ، وبعدها أتجه في سرعة إلى ردهة القيلا ، وتوقف بدير عينيه فيها في لهفة شديدة ..

لم تكن الردهة تحوى الكثير من الأثاث ، في حين كانت تزين جدرانها مجموعة ضخمة من اللوحات الفنية ، وعدد من الصور الضوئية الأنيقة ، تتوسئطها صورة كبيرة لـ (هال) نفسه فوق قمة احد الجبال ، وهو يرتدى زى التزلّج ، وسط مساحة كبيرة مغطاة بالجليد .. امتزجا معًا ، وهو يضيف في خفوت ، وكانما يتحدُّث مع نفسه :

- مستحيل ! .. لا يمكن أن يكون قد ...

تطلع إليه (شالوم) في شعف واهتمام، وأرهف سمعه جيدًا ، ليلتقط كل ما يتفوّه به (هال) ، إلا أن هذا الأخير بتر عبارته بغتة ، وتجمّد في موضعه لثوان ، وكانما تفور كل أفكار الدنيا في راسه ، قبل أن يرفع عينيه إلى (شالوم) ، ويقول في صرامة :

- ساعود إلى القيلا على الفور.

اجابه (شالوم) في اقتضاب:

- فليكن -

ثم رافقه حتى باب الحديقة ، واشار إلى رجاله ليتخلوا عن تحفزهم ، ثم واجهه قائلاً :

- ابلغنى باية تطورات على الفور.

غمغم ( هال ) ، وهو يستقل سيارته ، ويدير محركها :

- بالتاكيد .

نطقها ، وانطلق مبتعدًا باقصى سرعة يسمح بها القانون ، فتابعه (شالوم) ببصره لحظات ، ثم قال في صرامة :

- لعبة جيدة من (ادهم).

والتفت إلى أحد رجاله ، مستطردًا :

- أبلغ ( ماير ) أننى أريده لعمل عاجل .. عاجل جدًا .

وفى نفس اللحظة التى نطق فيها عبارته ، كان (هال) ينطلق بسيارته ، وعقله يكاد يشتعل من الأفكار والتوترات ..

هل يمكن أن يكون (أدهم) حيًا بالفعل؟! ..

من سوء حظهم اننى لم اكن داخلها ، لقد قدتها إلى قرب المنطقة التى انشدها ، ثم ثبت عصا القيادة ، بحيث تواصل انطلاقها في خط مستقيم ، وقفزت منها إلى الجليد .

واتسعت ابتسامته الساخرة ، وهو يستطرد :

هذا يعنى أن المقاتلين السوفيت الأبطال أفرغوا كل قوتهم
 ومهارتهم في هليوكوبتر خالية .

حدُق ( هال ) في وجهه بذهول وهو يغمغم مرتجفًا :

- وكيف؟ .. كيف غادرت الاتحاد السوفيتى ، وعدت إلى هنا؟!

مال (ادهم) نحوه ، وهو يتطلّع إلى عينيه مباشرة ، مجيبًا :

- لدى وسائلي .

انهار (هال) تمامًا ، وهو يغمغم بصوت أقرب إلى البكاء: وكيف توصلت إلى قيلتي الثانية ؟

هزُ ( ادهم ) كتفيه ، مجيبًا :

- استنتاج منطقی ایها الوغد .. کنت واثقا من انك لن تحتفظ باسرارك ووثائقك بعید اعنك ، ولقد فتشت قیلتك کلها شبر اشبر ا ، ولم اجد ادنی اثر للوثائق ، وهنا سالت نفسی .. این یمکن ان یحتفظ محام خبیث مثلك باسرار ، یتحتم وجودها فی متناول یده دوما ؟! .. وعندما قلبت الامر علی عدة وجوه ، برزت الفكرة بغتة فی راسی .. لماذا لا یکون (هال) الوغد قد استاجر القیلا المجاورة له ؛ خاصة وانه یوجد باب صغیر یصل ما بین القیلتین .. ومن هذا المنطلق تسللت إلی هنا ، ولم اکد ادلف إلی الردهة ، حتی کدت انفجر ساخر ا ؛ فانت تستاجر القیلا المجاورة ؛ لتخفی فیها اسرارك ، ثم تزین جدارها بصورة القیلا المجاورة ؛ لتخفی فیها اسرارك ، ثم تزین جدارها بصورة

وفى اهتمام شديد ، أدار (هال) عينيه في الصور واللوحات ، قبل أن يتنهد في ارتياح ، متمتمًا :

- أه .. خُيلُ إلى بعض الوقت أن ( أدهم صبرى ) استطاع التوصلُ إلى مخبئي هذا .

أتاه من خلفه صوت ساخر ، يقول :

- ومن ادراك أنه لم يفعل ؟!

انتفض (هال) في عنف ، وقفزت يده في محاولة التقاط مسدسه ، وهو يدور حول نفسه لمواجهة صاحب الصوت ، ولكن يد (ادهم) امسكت معصمه في قوة ، وارتفع صوته يكمل ساخرًا:

- عجبًا ! هل سترفع مسدسك في وجه ضيفك ايها الوغد ؟ ! صرخ ( هال ) من فرط الارتباع عندما وقع بصره على وجه ( أدهم ) ، وسقط المسدس من يده ، عندما لوى هذا الأخير معصمه في قوة ، وراح ينتفض هاتفًا :

- مستحيل ! .. لا يمكن ان تكون حيًّا .. مستحيل !

التقط ( ادهم ) المسدس والصقه بعنق ( هال ) وهو يجيب :
- مفاجاة ! .. اليس كذلك ؟ ! .. كنت اتمنى ان القى مصرعى ؛ لأزيل عنكم خوفكم وتوتركم ، ولكننى رايت انكم

مجرّد اوغاد ، لا يستحقون مثل هذه التضحية . ارتجف صوت ( هال ) ، وهو يقول :

- ولكن .. ولكن التقارير الرسمية السوفيتية قالت ..

قاطعه ( ادهم ) ، وهو يكمل ساخرًا :

- إنها أصابت الهليوكوبتر بست صواريخ .. اليس كذلك ؟ ! ... إنهم صادقون يا رجل .. لقد نسفوا الهليوكوبتر بالفعل ، ولكن هذا الصمت ، عندما ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة ، وصفّق بكفيه في بطء ، قائلاً :

- اهنئك أيها الذئب الأرقط .. ضربة بارعة بالفعل .

تالُقت عينا (شالوم) في ظفر، وهو يقول:

- كنت واثقًا من انك على قيد الحياة يا سيِّد ( ادهم ) .

ساله ( ادهم ) ساخرًا :

- وهل احزنك هذا ؟

مط (شالوم) شفتيه ، وهز كتفيه ، مجيبًا :

- اكون كاذبًا لو ادعيت العكس ، ولكن عزائى الوحيد أننى توقّعت هذا مسبقًا .

اندفع ( هال ) يقول بغتة في حدة :

- كيف توصلتم جميعًا إلى قيلتى السرية هذه ؟

هزّ (شالوم) كتفيه ، قائلاً :

- صحيح انك كنت بارعًا وحذرًا للغاية ، في هـذا الشان يا (هال) ، ولكنك لن تبلغ مثل براعتنا وذكائنا كمحترفين في هذا المجال ، فالسيد (ادهم) توصلً إلى القيلا من منطلق استنتاجي محض ، ولا ريب في انه قد قرن استنتاجه هذا ببحث في سجلات اصحاب القيلات في المنطقة ، وأدرك أن القيلا المجاورة لك تخصك .

قال ( هال ) في دهشية :

- ولكنها لا تخصني من الناحية الرسمية!

ابتسم ( ادهم ) في سخرية ، وهو يقول :

- إنها مسجّلة باسم الشركة الاسكندنافية للتصدير، والفارق ليس ضفعًا . كبيرة لك ، وكأنك تعلن في وضوح أنك صاحب المكان .. صمت ( هال ) بضع لحظات ، استعاد خلالها وجهه شيئًا

من حيويته ، قبل أن يقول في حزم :

- لكنك لم تعثر بعد على ما تريد .

أوما (أدهم) برأسه إيجابًا في هدوء ، وقال:

- هذا صحیح .. لقد فتشت المکان کله ، ولکننی لم اعثر علی ایة خزانات سریة ، او فتحات خفیة بالجدران ، بل ولا توجد حتی خزانة تقلیدیة ، تختفی خلف لوحة او صورة .

تالقت عينا (هال) ، وهو يقول ، وقد استعاد صرامته كلها :

- لن تعثر على الوثائق قط.

مال ( ادهم ) نحوه ثانية ، وهو يقول :

- هل تراهن ؟ ١

لم یکد ینطقها ، حتی انبعث صوت (شالوم) ، وهو یقول فی حزم (صارم) :

- إنه على حق يا سيّد ( ادهم ) .. لن تعثر على الوثائق قط . شبهق ( هال ) من فرط الدهشية والانفعال ، واستدار مع ( ادهم ) في سرعة إلى مصدر الصوت ..

وهناك ، عند مدخل الردهة ، كان يقف ( مائير شالوم ) ، الذئب الإسرائيلي ، عاقدًا ذراعيه أمام صدره ، وحوله أربعة من رجاله ، يصوبُون إلى ( أدهم ) و ( هال ) أربعة مدافع الية قوية .. وكانت مفاحاة حقيقية ..

\* \* \*

لثوان ، ران على ردهة القيلا الثانية صمت رهيب ، وكل العيون يحدُّق بعضها في البعض ، ثم لم يلبث ( ادهم ) ان قطع

احتقن وجه (شالوم) في شدة ، وهو يقول :

- لو أنك لم تخبرنى بما أريد ، فلست أنا من سيذهب إلى الجحيم هذه الليلة يا ( هال ) .

صاح (هال) في حدة:

هل تهددنى يا (شالوم) ؟ ! .. فلتعلم إذن أن التهديد لن يجدى معى مطلقًا .. أنا أعلم أنك لا تستطيع قتلى .. الوثائق هنا .. في هذه الردهة ، ولكنك لن تحصل عليها قط .. هل تفهم .. لن تحصل على سر واحد من اسرارنا حتى لو دفعت لى أموال الدنيا كلها في سبيل هذا .

انعقد حاجبا (شالوم) ، وهو يقول:

- هل تصر على العناد ؟

اجابه (هال) في صرامة:

- تمام الإصرار .

ثم اضاف في عصبية شديدة :

- لقد اقدمت على اكثر تصرفات حياتك حماقة يا (شالوم)، فباقتصامك ڤيلتى أعلنت العداء الصريح لى، وخسرت كل شيء، ولن تربح من هذا نقطة واحدة.

ومال إلى الأمام ، ولوّح بقبضته ثانية ، مستطردًا في حدة ثائرة :

- لن تحنصل على ادنى ربح يا (شالوم) .. بل وسادفع الجميع لنبذ صفقتك ، وعدم التعاون معك إلى الأبد .

التقى حاجبا (شالوم) في صرامة اكثر ، وهو يغمغم:

191350-

انعقد حاجبا (هال) ومط شفتیه فی حنق ساخط، فی حین قال (شالوم) وهو یرمق (ادهم) بنظرة صارمة:

- ارايت يا (هال) .. السيد (ادهم) توصل إلى سرك بقليل من الجهد .. اما بالنسبة لنا ، فقد كان الأمر مختلفاً تمامًا .. لقد ادركت ما يرمى إليه (ادهم صبرى) ، عندما ارسلك إلى بدعوة زائفة ، وهو يدرك انك ستكشف هذا فور زيارتى .. فمن الطبيعى ، والحال هكذا ، أن ينتابك القلق ، وأن يقفز إلى ذهنك على الفور انه يبعدك عن قيلتك ليعبث بشيء ما فيها ، وهذا سيدفعك إلى أن تهرع مباشرة إلى حيث أخفيت اسرارك .. ولهذا أرسلت أحد رجالنا لمراقبتك ، ورآك تتسلل إلى القيلا المجاورة ، ففهم وفهمنا كل شيء .

قال ( ادهم ) ساخرًا :

- عجبًا ! .. لماذا اطلقوا عليك اسم الذئب الأرقط إذن ؟ ! .. إنك تمتلك ذكاء وخبث الثعالب .

قال (شالوم) في صرامة:

- إطراء طريف يا سيِّد ( ادهم ) ، على الرغم من اللهجة · الساخرة التي استخدمتها ، والتي ساتغاضي عنها مؤقّتًا ، حتى تخبرني ابن بخفي ( هال ) اسراره ووثائقه .

هزُ ( أدهم ) كتفيه و أجاب في استهتار :

- القيلا كلها أمامك ، ولن يمنعك أحد من تفتيشها .

انعقد حاجبا (شالوم) ، وهو يتلفت إلى (هال) قائلاً:

- این الوثائق یا ( هال ) ؟

لوح ( هال ) بقبضته ، هاتفًا :

- اذهب إلى الجحيم .

### ١٩ - نهرالدم ..

فى نفس اللحظة تقريبًا ، التى بدا فيها (شالوم) هتافه ، تحرّك ( ادهم ) ..

كان ، منذ الثانية التي لمح فيها الذئب الإسرائيلي ، قد درس موقفه ، وحدُد تحركاته ، ووضع خطته للنجاة ، عندما يامر زبانيته بإطلاق النار ..

ولكن ، عندما حانت لحظة التنفيذ ، كان هناك اختلاف جذرى بالخطة ..

اختلاف يكمن في وجود (هال) ..

فعندما وضع (ادهم) خطته ، كان يتوقع ان (شالوم) سيامر رجاله بإطلاق النار عليه وحده ، وليس على (هال) ايضًا ، ولم يضع في اعتباره اية محاولة منه لإنقاذ هذا الأخير ايضًا ..

وربما يتصور البعض أن محاولة (أدهم) لإنقاذ أحد أعدائه من موت محتم، في مثل هذه الظروف، عمل ينطوي على الحماقة، أو مبالغة غير منطقية..

ولكن هذا هو (ادهم صبرى) ..

إنه على الرغم من عمله البالغ الخطورة والعنف ، يقيم وزئا كبيرًا للحياة البشرية ، ولا يمكنه التفريط فيها بسهولة ..

حتى ولو كانت حياة الد اعدائه ..

لذا فقد تحرك (أدهم) باقصى سرعته، وجذب (هال) معه إلى ما خلف الأربكة، في نفس اللحظة التي انطلقت فيها الرصاصات..

ولكن رجال (شالوم) كانوا من المحترفين بحق ...

- ماذا فعلت بنفسك أيها التعيس ؟ !

شحب وجه (هال) بشدة ، وقد انتبه إلى ما يعنيه (ادهم) بعبارته ، في حين تالُقت ابتسامة وحشية على شفتى (شالوم) ، وهو يقول :

- انت على حق يا (هال) .. لقد تعقّدت الأمور ، ولم يعد لها سوى مخرج واحد .

هتف ( هال ) في توتر شديد :

- (شالوم) .. انا لم اقصد ان ..

ولكن (شالوم) قاطعه في صرامة ، وهو يتراجع في حركة سريعة إلى ما خلف رجاله الأربعة ، ويشير لهم بيده قائلاً : اقتلوهما .

وقبل حتى ان تنتهى كلمته ، كانت رصاصات اربع مدافع الية تدوى داخل ردهة القيلا السرية ..

وسالت الدماء انهارًا .

\* \* \*



4.7

وقبل أن يصل (أدهم) إلى الأريكة ، غاصت رصاصة في كتفه ، واخترقت ثانية طرف ذراعه ، في حين أطلق (هال) صرخة الم رهيبة ، مع الرصاصات التي أصابت عنقه وصدره .. وصرخ (شالوم) في غضب ، عندما رأى (أدهم) و (هال)

يختفيان خلف الأريكة:

- قلت اقتلوهما .. اقتلوهما على الفور .

انطلقت الرصاصات ثانية ، وخفض (ادهم) رأسه لتفاديها ، وهي تخترق الأريكة ، في حين سعل (هال) ، واغرق الدم وجهه ، وهو يغمغم في الم ساخط:

- (شالوم) الوغد .

اعتدل (أدهم) ليطلق رصاصتين من مسدس (هال) نحو الرجال الأربعة ، الذين تراجعوا في سرعة ، دون أن تصيبهم رصاصة واحدة ، فاطلق (شالوم) ضحكة عصبية ساخرة ، وهو يصرخ :

- إنه مسدس (هال) ولا ريب ، فهذا الجبان يخشى حمل اسلحة نارية حقيقية ، ويكتفى دائمًا بحمل مسدسات صوت لإرهاب الأخرين .. هيا .. واصلوا إطلاق النار يا رجال .. سنظفر بهما حتمًا .

اطمان الرجال الأربعة إلى أن خصومهم عزل من السلاح ، فاندفعوا في جسارة زائفة نحو الأربكة ، و (هال) يسعل ثانية ، متمتمًا :

- لا فائدة .. سيظفرون بنا بالفعل .

ولكن ( ادهم ) لم يكن ابدًا بالشخص الذي يمكن أن يستسلم للهزيمة ..

لذا ، فقد نهض فجاة ، حاملاً الأريكة كلها وانقض بها على الرجال الأربعة ، الذى أخذتهم المفاجاة ، وحاولوا التراجع بالسرعة الكافية ، إلا أنه كان من العبث أن يحاول شخص ما التفوق على رجل مثل (أدهم صبرى) في سباق للسرعة .. ففي نفس اللحظة ، التي بدءوا فيها تراجعهم ، كانت الأريكة ترتطم باثنين منهم في عنف ، وتلقى بهما أرضاً ، قبل أن يلقيها (أدهم) بكل قوته نحو الرجلين الأخرين ..

وقبل أن يسترجع الرجال الأربعة توازنهم ، وجدوا ( ادهم ) أمامهم مباشرة ، وهو يهتف في صرامة :

- امازلتم تصرون على القتال ؟ ا

كانت الدماء تنزف في غزارة من إصابة كتفه وذراعه ، ولم تكن ساقه قد شفيت تمامًا من إصابتها السابقة ، إلا أنه ، وعلى الرغم من هذا ، حطم فك أحدهم بلكمة كالقنبلة ، ودفع قدمه السليمة في معدة الثاني ، ثم أمسك المدفع الآلي من يد الثالث ، وأماله بحركة مدروسة ، ليرتظم كعب المدفع بقك الرجل ويلقيه أرضًا في عنف ..

وتراجع (شالوم) في ذعر ، امام هذا التطور المباغت ، واستل مسدسه من غمده ، في نفس اللحظة التي تعالى فيها وقع اقدام حراس القيالا الأولى ، وهم يهرعون إلى القيالا الثانية ، إثر الطلقات النارية ..

وعندما حطم (أدهم) أنف الرجل الرابع بقبضته اليسرى ، أدرك (شالوم) أن رجال (هال) قد اقتربوا كثيرًا ، فصرخ وهو يطلق رصاصة من مسدسه نحو (أدهم):

- قتلت ( هال ) ايها المصرى .. قتلته .

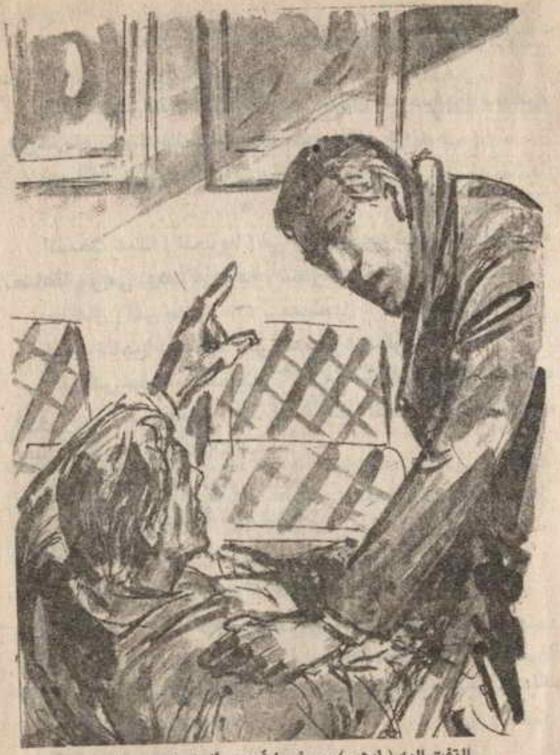

النفت إليه ( ادهم ) ، وراه يلوّح بسبّابته نحو جدار يكتظُ باللوحات الزيتية والصور الضوئية ..

ادرك (ادهم) على الفور ما يحاول (شالوم) الإيحاء به، فقفر جانبًا متفاديًا رصاصة (شالوم)، وهو يلتقط احد المدافع الآلية صارخًا:

- ايها الوغد الحقير .

انطلق (شالوم) يعدو خارج المكان ، عندما انطلقت رصاصات (ادهم) وراح يصرخ في ارتباع:

- المصرى هذا .. لقد قتل ( هال ) -

غمغم (ادهم) ثانية:

- ياللوغد!

وانتبه إلى سعال (هال) العنيف، وصوته المرتجف، وهو يتمتم:

- الـ .. الوثائق كلها هـ ... هـ ...

التفت إليه (ادهم)، ورأه يلوّح بسبّابته نحو جدار يكتظ باللوحات الزيتية والصور الضوئية، قبل أن تنطلق من حلقه شهقة عنيفة، تدفّقت معها الدماء من بين شفتيه في غزارة، وانتفض جسده في قوة، وجحظت عيناه في شدة، قبل أن يسترخي جسده تمامًا..

وفى اللحظة نفسها ، كان (شالوم) يشير إلى القيلا ، صارخًا في رجال (هال) الثلاثة :

- المصرى قتل رئيسكم .. اسرعوا للثار له .. اسرعوا . اشتعل الرجال الثلاثة غضبًا وثورة ، وهم يندفعون نحو ردهة القيلا ، وسبًاباتهم متحفزة لإطلاق النار على الرجل الذي قتل رئيسهم ، وحرمهم رواتبهم ومكافاتهم المستقبلية ..

ولكن ما إن وصلوا إلى الردهة ، حتى اتسعت عيونهم ، وتضاعف غضبهم الف مرة ..

السبب الرئيسى لمصرع (هال) .. إننى اتسال .. ما الذي كان يخفيه محامينا الهمام هناك ؟ ١ .

- ثم انعقد حاجباه في شدة ، وهو يرمق ( شالوم ) بنظرة صارمة مضيفًا :

- ثم منا الذى جعلك تعرف امر القيلا ، على الرغم من جهلنا به ؟ .. وكيف تصادف انك تواجدت فيها ، عندما لقى ، ( هال ) مصرعه ؟

تدخل ( هانز ) بدوره ، قائلاً :

- نعم .. وما الذي يقنعنا بانك لست المسدول عن مصرع زميلنا (هال) ؟

التقى حاجبا (شالوم) في شدة ، وهو يقول :

- ما الذي تعنيه يا سيِّد ( شانز ) ؟

اجابه ( هانز ) في صرامة محتدة :

- اعنى أن عميلنا السوفيتى ابلغنا أن السلطات هناك اعتبرت ( أدهم صبرى ) هذا ميثًا رسميًا ، والسوفيت لا يتسرعون قط بإصدار مثل هذا التصريح ، مالم يتاكُدوا من مضمونه جيدًا ، وعلى الرغم من هذا ، تأتى أنت وتخبرنا أن (أدهم) مازال على قيد الحياة ، وأنه المسئول عن مصرع زميلنا (هال) ، ثم لا تمنحنا دليلاً واحدًا على هذا ، باستثناء أقوالك وشهادة رجالك .. قل لى يا سيد (شالوم) .. لو أنك في موضعنا ، أكنت تقتنع بهذا ؟!

شعر (شالوم) بتوتر شدید فی اعماقه ، وخاصة عندما تطلعت إلیه (انجرید) فی قلق ، وسالته :

- نعم يا (شالوم) .. ما دليلك على أن (أدهم) فعل هذا؟!

فهناك ، كان أثر القتال واضحًا ، وجثة رئيسهم تتوسط المكان ..

ولكن لم يكن هناك اثر لـ ( ادهم ) سوى بقع صغيرة متناثرة من الدماء ، وسط ذلك النهر الذي غمر المكان كله ..

نهر الدم ..

\* \* \*

اتسعت عينا (انجريد) في ارتياع ، وارتدت كمن اصابته صاعقة ، وهي تهتف في وجه (شالوم):

- ( هال ) لقى مصرعه ١٠ .. مستحيل ! .. مستحيل !

انعقد حاجبا (شالوم) في شدة ، وهو يقول :

- بل هى حقيقة يا سيُدتى .. (ادهم صبرى) لم يلق مصرعه فوق الجليد السوفيتى ، وإنما عاد إلينا لينتقم ، وبدا انتقامه بقتل (هال) في قيلته الثانية .

غمغم ( هانز ) في توتر شديد :

- ( هال ) كانت لديه فيلا ثانية ؟ !

تمتم ( ثوردال ):

- عجبًا ! .. لماذا اخفى عنا هذا ؟

احتقن وجه (شالوم) ، وهو يقول في حدة :

- ماذا دهاكم ايها السادة ؟ ١ .. رفيقكم لقى مصرعه على يد واحد من الد اعدائكم ، وكل ما يشغلكم هو لماذا اخفى زميلكم عنكم امر قيلته الثانية !!

اجابه ( ثوردال ) في صرامة :

- بالطبع يا سيد (شالوم) ، فربما كانت القيلا السرية هي

انعقد حاجبا (شالوم) ، دون ان ينبس ببنت شفة ، ولكنه في اعماقه كان يشعر بغضب هادر ؛ لأن عودة (ادهم) ادت إلى ذلك التطور السخيف للأصور ، ووجد عقله كله ينطلق نصو سؤال واحد ..

تُرى اين اختفى (ادهم صبرى)، بعد فراره من قيلا (هال) الثانية ؟ ١ ..

اين ١٩ ...

ولكنه ، وعلى الرغم من الجهد الشديد الذي بذله ، وهو يعتصر ذهنه حتى آخره ، لم يتوصل إلى جواب لسؤاله هذا .. ابدًا ..

\* \* \*

عندما اوقف مساعد الطيّار (فريدريك) سيّارته الصغيرة ، في ذلك الشيارع الهادي ، من شوارع (هلسنكي) ، كانت غقارب الساعة قد تجاوزت الثانية صباحًا ببضع دقائق ، وكان الشارع خاليًا من المارة تمامًا ، وعلى الرغيم من هيذا ، فقد غادر (فريدريك) سيارته ، وراح يتلفّت حوله في لهفة واضحة ، ولم يكد يلمح سيارة تقترب ، حتى سرت في جسده قشعريرة باردة ، لم تفارقه حتى وهي تتوقف خلف سيارته تمامًا ، ويهبط منها رجل وقور هادىء الملامح ، بصحبته اخر يبدو عليه الانفعال ، واتجه الاثنان نحوه مباشرة ، وساله احدهما في اهتمام :

- قل يا سيدى: هل يمكنك ان ترشدنا إلى الشارع الشرقى؟ ازدرد (فريدريك) لعابه فى توتر شديد، وعجز لسانه عن النطق لحظات، وهو يحدق فى وجهيهما، قبل ان يتمتم بصوت متحشرج: ادار (شالوم) عينيه في وجوههم، وهو يقول في عصبية:
- هل تتهمونني بقتل زميلكم ايها السادة؟
اجابه (ثوردال) في صرامة، وهو يستل مسدسه:
- بل نطالبك بالدليل على انك لم تفعل يا (شالوم).
لوح (شالوم) بسبابته، هاتفًا في غضب:

 اعطونى انتم دليالاً واحدًا على اننى قتلته .. دليالاً واحدًا على اننى المسئول عن هذا .. بل اعطونى سببًا واحدًا لقتل (هال).

انعقد حاجبا (مانز) وهو يقول:

- انا واثق من انه هناك علاقة خاصة بينك وبين (هال) ، وان كليكما يشارك الآخر بعض الأسرار ، التي نجهلها جميعًا ، وربما كانت هذه الأسرار هي التي دفعتك لقتله .

لوح (شالوم) بذراعه كلها في حنق ، وهو يقول :

- لم توجد قط اية اسرار ، بينى وبين (هال) ، ولن احاول تبرئة نفسى من قتله .. لابد أن تكون بيننا ثقة متبادلة ، مادمنا نعمل معًا .. وعندما أقول: إن (أدهم) قتله ، فينبغى أن تصدقوا ما أقوله على الفور .

ثم صاح في وجه ( ثوردال ):

- ومن العار أن تشهر مسدسك في وجه حليفك -

تبادل الرجال الثلاثة نظرة عصبية ، قبل أن يلوِّح ( ثوردال ) بمسدسه ، قائلاً في مزيج من الغضب والصرامة :

- فليكن يا (شالوم) .. سنتظاهر مؤقتًا باننا نصدًق قصتك ، ولكننى اقسم لك ، إنه لو ثبت لنا انك المسئول عن مصرع (هال) ، فإن المصير الذي ستلقاه على ايدينا ، سيجعلك تتمنى الموت الف مرة . - ( ادهم ) قوى البنيان ، وجسده اعتاد مثل هذه الإصابات . قال ( فريدريك ) في لهفة :

- اسمه (ادهم) إذن .. رباه! .. هل تعلمان؟ .. لقد أصابنى الذعر عندما فوجئت به فى منزلى ، والدماء تنزف من كتفه وذراعه ، ولم اتعرفه بالطبع ، فملامحه هذه لا تشبه باى حال من الاحوال ملامحه السابقة ، عندما كان يحمل اسم الكابتن (زيلمان) .. ولكنه اخبرنى بحقيقته ، وبان منزلى هو افضل مكان يمكن ان يختبئ فيه ، ثم طلب منى الاتصال بكم .. وهانذا قد فعلت كل ما اراده .

وهرُ راسه ، وهو يضيف في انبهار :

- وأنا سعيد بكل ما أفعله من أجله ، فأيًا كان أسمه (زيلمان) أو (أدهم) ، أو حتى (شوارزنجر) (\*) ، فهو كان ، ومازال ، وسيظل مــ ثلى الأعلى ، والرجل الذي أطمع في بلوغ نصف مهارته .

ابتسم الوقور في هدوء ، في حين غمغم الأخر في شيء من العصيية :

- إنه المثل الأعلى لنا جميعًا .

هتف (فريدريك) في حماس، وهو يوقف سيارته امام منزله:

- بالتاكيد .

- لا يوجد شارع شرقى فى هذه المنطقة الغربية . ساله الرجل :

- وماذا عن الشارع الجنوبي؟

ازدرد (فریدریك ) لعابه مرة اخرى ، وهو یشیر بیده إشارة مبهمة ، متمتمًا :

+ ستجده في الشمال .

اوما الرجلان براسيهما في ارتياح ، ثم التقط المنفعل ذراع (فريدريك) ، وقاده إلى السيارة ، قائلاً :

- هيا بنا -

جلس (فريدريك) خلف عجلة قيادة سيارته ، وانتظر في توتر شديد حتى استقر الرجلان على مقعديهما ، ثم انطلق بالسيارة ..

ولدقیقة او یزید ، لم ینبس احدهم بحرف واحد ، فران علی السیارة صمت مهیب ، خُیل لـ ( فریدریك ) انه یجثم علی صدره ، فتمتم فی ارتباك :

- معذرة أ. انا لم اعتد مثل هذه الأمور .. الواقع أنها أول

اجابه الوقور في هدوء:

- لا باس .. نحن نقدر هذا .

عاد الصمت يغمر السيارة لعشر دقائق اخرى ، و (فريدريك ) ينطلق بها نحو منزله ، ثم لم يلبث أن قال :

- إنه في حالة جيدة ، على الرغم من الدماء التي فقدها .
عقد احد الرجلين حاجبيه في توتر ، في حين اوما الوقور براسه متفهّمًا ، وغمغم :

<sup>(\*) (</sup>ارنولد شوارزنجر): ممثل سينمائى امريكى شهير، من مواليد ٣٠ يوليو ١٩٤٧ م، كان والده رئيسًا للشرطة، ولقد شجّعه على الاهتمام بتنمية جسده، ففاز ببطولة العالم لكمال الاجسام فى الثامنة عشرة من عمره، وبعدها جذب اهتمام السينمائيين، مما دفعه إلى خوض هذا المجال والتفوّق فيه.

هبط الثلاثة من السيارة ، ودلفوا إلى المنزل في سرعة ، وما إن تجاوزوا ردهته ، حتى برز امامهم ( ادهم ) ، وهو يبتسم في إرهاق ، مغمغمًا :

- إذن فقد وصلتم أخيرًا .. عظيم .. مازالت عروقي تحتفظ بنصف لتر من الدم(\*) .

اسرع إليه الوقور ، وهو يفتح حقيبته ، قائلاً :

- اطمئن يا بطل .. لقد احضرت كل ما يلزم .

قالها ، وقاد ( ادهم ) إلى الأريكة ، وارقده فوقها ، وراح يتعامل مع جروحه بكل مهارة كطبيب متخصّص ، في حين جذب الأخر مقعدًا ، وجلس إلى جوار ( ادهم ) ، وساله في اهتمام :

- هل توصّلت إلى ما كنت تسعى إليه يا سيادة العقيد ؟ اجابه (ادهم)، والطبيب يحقن كتفه وذراعه بمخدرً وضعى:

- ليس تمامًا .. لقد هرع ( هال ) إلى القيلا بالفعل ، ولكنه لم يفعل شيئًا هناك ، سوى التطلُّع إلى اللوحات والصور .

كانوا يتحدثون العربية ، فلم يفهم ( فريدريك ) حرفًا واحدًا مما يقولونه ، إلا أن هذا لم يغضبه ، وإنما ابتسم قائلاً :

- ساعدُ بعض القهوة .

وانسحب من المكان في هدوء ، وزميل ( ادهم ) يساله : - وهل التقطت آلة تصوير ( الفيديو ) كل ما حدث ؟ اجابه ( ادهم ) ، وهو يشير إلى مقعد بعيد :

بالطبع .. ستجدها هناك وبداخلها الشريط المسجل . اسرع الرجل إلى ألة التصوير ، وراح يوصلها بجهاز

( التليفزيون ) في اهتمام ، في حين قال الطبيب :

- هذا المخدِّر الموضعي لن يمنع الألم تمامًا يا سيادة العقيد .. سيكون عليك ان تحتمل بعضه .

ابتسم ( أدهم ) في شحوب ، وهو يقول :

- لا باس .. لقد اعتدت هذا .

غرس الطبيب مشرطه في كتف (ادهم)، فعض هذا الأخير شفته السفلي في رفق، وعيناه تتابعان ما تعرضه آلة (الفيديو) الصغيرة على شاشة (التليفزيون)، في حين هتف زميله:

- رباه ۱ .. ذلك الوغد (شالوم) اطلق النار بلا ادنى تردد . اشار إليه (ادهم) ، قائلاً :

- دعك مما فعله (شالوم) ، واعد عرض البداية .. اريد مراجعة ما فعله (هال) ، عندما دخل إلى ردهة القيلا .

اعاد الرجل عرض اللقطات ، التي طلبها ( ادهم ) ، وراح يتابعها معه في اهتمام ، فانعقد حاجبا ( ادهم ) ، وتجاهل ما يفعله الطبيب بكتفه وذراعه ، وهو يقول :

عجبًا ! .. إنه يتطلّع إلى ذلك الجدار ، الذي يحوى اللوحات الزيتية والصور الضوئية ، في اهتمام ولهفة .

قال زميله:

- ربما يخفى وثائقه فى خزانة سرية ، خلف إحدى اللوحات أو الصور .

وغمغم الطبيب ، دون أن يرفع عينيه عن عمله :

- أو في إطار إحداها .

<sup>(+)</sup> يحوى جسم الإنسان البالغ سنة لترات من الدم .

اطلُت الحيرة من عينى الرجلين ، وهم زميله بإلقاء سؤال اخر ، ولكن ( ادهم ) استطرد في سرعة :

- المهم الآن ان نطبع نسخة من مفاجأة (شالوم) لنا ، وحتى اللحظة التي اطلق فيها رجاله النار نحونا .

ساله زميله في دهشة:

- وفيم يمكن أن تستخدم هذه النسخة ؟

اطلت من عينى (ادهم) ابتسامته ساخرة غامضة ، وهو

- في تطبيق المبدأ الاستعماري الشهير يا صديقي . واتسعت ابتسامته ، وهو يضيف :

- فرق تسد .

وعلى الرغم من إرهاقه وضعفه والامه ، تحولت ابتسامته إلى ضحكة ..

ضحكة كبيرة ..

وواثقة ..

\* \* \*

تهالكت أعين رجال (شالوم) ، في منتصف النهار التالي ، وهم يقفون أمام الذئب الإسرائيلي ، الذي احتقن وجهه من شدة الغضب ، ولوّح بذراعيه ، هاتفًا :

- ماذا تعنون بانكم لم تعشروا على ادني أثر لـ (أدهم صبرى) في المدينة كلها ؟! .. هل اختفى .. تبخر ؟! .. الرجل مصاب برصاصتين ، ولابد أن يذهب لمداواة نفسه في مكان ما حتمًا .

قال احد الرجال في إرهاق واضح:

هزُ ( ادهم ) راسه نفيًا ، وهو يقول :

- لا هذا ولا ذاك بالتاكيد .

ساله زمیله فی حیرة :

- كيف يمكنك أن تجزم ١٠

أشار ( أدهم ) إلى شاشة ( التليفزيون ) ، قائلاً :

- لأنه لو كان يخفى وثائقه فى اى من المكانين ، لما اكتفى بإلقاء نظرة على الصور واللوحات من بعيد ، ولتقدم ليفحص الإطار المنشود بمنتهى القلق ، ليتيفن من ان اسراره فى موضعها ، ثم إننى فحصت المكان كله ، وتاكدت من أنه لا توجد اية خزائن سرية ، خلف أى شىء .

قام زميله بتثبيت صورة (هال)، وهو يتطلّع إلى الصور واللوحات، وتطلّع إليها طويلاً، قبل أن يغمغم:

- این یحتفظ باسراره إذن ؟!

ضغط (ادهم) استانه في قوة ، والطبيب ينتزع الرصاصة من كتفه ، ولهث قليلاً ، وهو يواصل تطلّعه إلى الشاشة ، فابتسم الطبيب مشفقاً ، وغمغم :

- معذرة با بطل .. اعلم أن هذا يؤلم ، ولكن الرصاصة كانت كامنة بين عظمتي الكتف واللوح ، و ...

انعقد حاجبا ( ادهم ) ، وهو يهتف فجأة :

- كامنة ؟ ١ ١

تطلّع إليه زميله والطبيب في دهشة ، قبل أن يغمغم الأول :

- هل تعنى الكلمة شيئًا ما ؟

اجابه (ادهم) في حزم:

- بالتاكيد .. إنها تعنى الكثير .

- لأن الأمر بالغ الأهمية ..

وانخفض صوته ، وهو يضيف :

- سنلتقى بعميلنا السوفيتي .

اتسعت عينا (شالوم) ، على الرغم من انعقاد حاجبيه ، وقال في توتر:

- عميلكم السوفيتي ؟ ! .. اهو هنا ؟ /

اجاب ( ثوردال ) في سرعة :

- لقد ارسله رؤساؤه إلى هنا ، لجمع المعلومات حول انطلاق طائرة (ادهم صبرى) من (هلسنكى) ، ولن يمكنه البقاء عندنا لأكثر من ساعة واحدة ، لذا فنحن نريدك هنا باقصى سرعة .. وتذكر .. وحدك ، بكل ما يمكنك من السرية .

قالها ، وانهى المصادثة على الفور ، ولكن (شالوم) ظلّ يمسك السماعة لبضع لحظات ، على الرغم من الصفير المتقطع المنبعث منها ، ثم لم يلبث أن أعادها إلى موضعها في بطء ، وعقله يحمل عشرات الأفكار ...

ولثوان ، بدا لرجاله اشبه بتمثال جامد من الرخام ، قبل أن للتفت إليهم قائلاً في صرامة شديدة :

- من الواضح أن الأمور قد تطورت أسرع مما كنا نتصور يا رجال .

ولم تمض ربع ساعة ، على نطقه لعبارته هذه ، حتى كانت سيارة (شالوم) تعبر بوابة فيلا (ثوردال) ، ورجال الحراسة بمدافعهم الآلية الصغيرة يفسحون له الطريق ، حيث استقبله (ثوردال) بنفسه ، قائلاً في لهفة واضحة :

- مرحبًا يا سيِّد (شالوم) .. الجميع في انتظارك بالداخل .

- لقد بذلنا قصارى جهدنا ايها الرئيس، ولم يغمض لنا جفن منذ صباح امس، ولكننا لم نعثر على ادنى اثر له بالفعل .. بحثنا في كل المستشفيات، ومراكز الطوارئ، وعيادات الأطباء الخاصة، وراجعنا قائمة كل الشقق المستاجرة، وزرنا سكانها جميعًا، وهذا جهد رهيب للغاية . صاح (شالوم) في ثورة:

- ولكنه لم يسفر عن شيء .. مجرد جهد ضائع . قال رجل اخر في ضيق :

- مرنا بما ينبغى فعله ، وسنواصل عملنا يا سيد (شالوم) . احتقن وجه (شالوم) اكثر ، ولوح بيده في حدة هاتفًا :

- اغبياء ! .. كل ما احصل عليه منكم هو الـ ..

قاطعه رنين هاتفه الخاص ، فالتفت إليه في عصبية ، والتقط سمًا عته ، قائلاً في خشونة :

- من المتحدث ؟

اتاه صوت ( ثوردال ) ، وهو يقول في اهتمام :

- إنه أنا يا سيِّد ( شالوم ) .. إننا نريدك لأمر هام للغاية . التقى حاجبا الإسرائيلي ، وهو يغمغم في حذر :

- تريدونني ١١

اجابه ( ثوردال ) :

- نعم يا سيّد (شالوم) .. نريد أن نلتقى بك وحدك، وباقصى درجة من الاحتياط والسرية، في قيلتي الخاصة.

ساله (شالوم) ، وقد امتزج حذره بالكثير من الشك والقلق:

- ولماذا وحدى ، وبكل هذه السرية ؟ ١

اجابه ( ثوردال ) في حزم:

وطوال العرض ، ران على المكان صمت رهيب ، وارتسم الغضب على وجهى (هانز) و ( ثوردال ) ، في حين اطلّت نظرة ناقمة متشفية من عيني ( انجريد ) الجميلتين ، وعندما انتهى الأمر ، كان مسدسا الرجلين مصوبين إلى (شالوم ) ، و (هانز ) يقول في غضب ثائر :

- إذن فليس ( ادهم صبرى ) هو المسئول عن مصرع ( هال ) يا سيد ( شيالوم ) .. بل على العكس .. لقد حاول إنقاذه من رصاصات رجالك ، عندما امرتهم بقتله معه .

التقى حاجبا (شالوم) طويلاً ، قبل أن يقول في عصبية :

- هذا الشريط مزيف .

ابتسم ( ثوردال ) في سخرية غاضبة ، وهو يقول :

- كلاً يا سيّد (شالوم) .. إنه ليس كذلك .. لقد ارسله إلينا شخص ما في الثامنة صباحًا ، ولكننا لم نتخذ قرارنا بشانه وشانك إلا في منتصف النهار ، بعد ان استدعينا خبيرًا إلكترونيا لفحص الشريط ، وتاكيد انه سليم تمامًا .

ومطت ( انجريد ) شفتيها في ازدراء قائلة :

- كنت واثقة من انك الشخص الذي يمكن ان يقدم على عمل حقير كهذا .

لوِّح ( شالوم ) بدراعه ، قائلاً في حدة :

- فليكن .. سنفترض اننى الشخص المسئول عن مقتل (هال) .. الم تسالوا انفسكم لماذا فعلت هذا ؟! .. لقد كنت

احميكم ايضًا ايها الأغبياء .. (هال) كان يخونكم .

أشار ( ثوردال ) بيده ، قائلاً في صرامة :

- لا داعى لمرافعتك هذه يا (شالوم) .. لقد أصدرنا الحكم بالفعل. وقاده إلى ردهة كبيرة ، تطلّ على الحديقة مباشرة ، حيث جلس (هانز) و ( انجريد ) ، فتطلّع إليهما ( شالوم ) في توتر حذر ، وهو يسال :

این العمیل السوفیتی ؟
 نهض (هانز) قائلاً :

- سيصل بعد قليل .. اجلس يا سيد (شالوم) فلدينا ما نعرضه عليك .

وقاده إلى اربكة كبيرة ، في مواجهة (التليفزيون) مباشرة ، فجلس (شالوم) والقلق يكاد يعصف بنفسه ، وبخاصة مع تلك الابتسامة شبه الساخرة ، التي ارتسمت على شفتي (انجريد) التي تتابعه ببصرها في شماتة واضحة ..

وفى حزم ، ضغط ( ثوردال ) ازرار جهاز التحكم من بُعد ( الريموت كنترول ) ، لتشغيل ( التليفزيون ) وجهاز ( الفيديو ) ، وهو يقول :

- واعتقد أن ما سنعرضه عليك سيثير اهتمامك بشدة يا سيد (شالوم).

تابع (شالوم) الشاشة في توتر قلق ، ثم لم يلبث حاجباه أن انعقدا في شدة ، وخفق قلبه في عنف ، وانقبضت اصابعه بكل قوتها على مسند الأربكة ، حتى كاد ينتزعه من مكانه ، عندما بدأ العرض الفعلى ..

فعلى الشاشة ، وامام عينيه مباشرة ، بدا مشهد اقتحامه لقيلا (هال) الثانية ، وحواره مع (ادهم) و (هال) ، ثم إصداره الأمر بقتلهما ، وتوالت الأحداث حتى نقلت مشهدًا واضحًا لجثة (هال) ، ورجاله يهرعون إلى المكان ..

## ٢٠ - وسقطت الأقنعة ..

انهمك رجال الأدلة الجنائية في عملهم ، في قيلا (هال) الثانية ، وراحوا يجمعون الرصاصات الفارغة والشظايا الصغيرة ، ويرفعون البصمات من كل ركن ، وينتزعون المقذوفات من الجدران ، ويلتقطون الصور الضوئية للمكان ..

وفى أحد الأركان ، وقف اثنان من الرجال ، يتابعان عمل الآخرين ، ومط احدهما شفتيه في تاثر ، وهو يهزّ راسه قائلاً :

- ياللخسارة ! .. الرصاصات اتلفت عشرات اللوحات الثمينة .. هل تعلم .. الخبير قدر خسائر اللوحات وحدها بستة ملايين دولار .

هزُ الثاني كتفيه ، وقال :

- يا له ؤلاء الأثرياء ، اينفقون الملايين في سبيل الزينة والتباهى فحسب! .. يا للسخافة! .. لو اردت رايى ، فهم يستحقون القتل .

ابتسم الأول ، وهو يقول :

- يا لك من حاقد !

همُ الثانى بالتعليق على عبارته ، لولا أن تعلُق بصره برجل اشعر الشعر ، كثُ الصاجبين والشارب ، دلف إلى المكان في معطف أنيق ، وراح يدير بصره فيه بشيء من الصرامة ، فمال على زميله ، قائلاً :

- من هذا الرجل ؟

تطلع زميله إلى الأشقر لحظة ، قبل أن يهزّ رأسه ، مغمغمًا :

- لست ادرى .. دعنا نساله .

اتجه الاثنان نحو الأشقر ، وقبل أن يصلا إليه ، فوجئا به

والتقى حاجبا (انجريد)، وهي تقول:

- Ikarla

صمت (شالوم) لحظة في عصبية ، ثم لم يلبث أن ابتسم في سخرية ، قائلاً :

- هكذا ؟! .. فليكن .. انا اوافق على الحكم بالإعدام .

بدت الدهشية على وجهى ( ثوردال ) و ( أنجريد ) ، في حين تمتم ( هانز ) في توتر :

- توافق ١١

هب (شالوم) من مجلسه ، صائحًا بكل قوته :

- نعم الإعدام لكم .

ومع أخر حروف كلماته ، اقتحم ثلاثة من رجاله الردهة ، مع كل طاقم حراسة فيلا ( ثوردال ) ، واشترك الجميع في تصويب مدافعهم الآلية إلى هدف واحد ..

إلى ثلاثى الشبكة الإسكندنافية .





447

ثم اتجه في خطوات عصبية واسعة إلى الجدار الذي يحوى اللوحات والصور ، وتطلع إليه بحاجبين معقودين ، قبل أن يشير لأحد العاملين ، قائلاً في صرامة :

- انتزع هذه الصورة .

اسرع الرجل ينفذ الأمر ، وانتزع الصورة الكبيرة للمحامى (هال) ، وهو يقف وسطساحة التزلّج ، فالتقطها منه (ادهم) ، وتطلّع إليها لحظة ، ثم وضعها تحت إبطه . والتفت إلى الرجلين ، قائلاً في صرامة شديدة :

- ومتى ينتهى العمل هنا ؟!

تبادل الاثنان نظرة متوترة ، قبل أن يجيب احدهما :

- ساعة واحدة على الأكثر يا سيدى ، و ...

قاطعه ( ادهم ) بصرخة صارمة :

- ساعة واحدة وليس أكثر .. هل يفهم الجميع ؟

اوما العاملون برءوسهم في توتر ، فانعقد حاجباه في صرامة اكثر ، وغادر المكان في خطوات واسعة ، وهو يقول :

- ساعود بعد، ساعة واحدة ، والويل كل الويل لمن يتقاعس في عمله .

ازدرد الجميع لعابهم في توتر ، وهم يتابعونه بابصارهم ، حتى غادر المكان ، ثم اطلق احدهم زفرة حارة من اعماق صدره ، قدل أن يقول :

- اللعنة ! .. من هذا الرجل بالضبط؟

ارتفع حاجبا الرجلين في دهشة عنيفة ، وتبادلا نظرة صامته مغمغمة بالتوتر ، قبل أن يلتفت الاثنان في أن واحد إلى الباب الذي خرج منه ( ادهم ) منذ لحظات ، وقد تردُد في

يلتفت إليهما ، ويقول في صرامة :

- الم ينته هذا العمل بعد ؟

ارتبك الاثنان لهذه المبادرة غير المتوقّعة ، واجاب احدهما :

- مازالت امامنا ساعة اخرى تقريبًا .

وساله الثاني في حذر:

- معذرة يا سيدى ، ولكن .. من انت بالضبط ؟

انعقد حاجبا الأشقر، وهو يقول في غضب صارم:

- من انا ؟! .. أى سوال سخيف هذا ؟! .. الم تصلكما التعليمات الجديدة بعد ؟! .. من الغبى المسئول عن هذا الإهمال الجسيم؟ .. من ؟!

ارتبك الرجلان اكثر، وغمغم احدهما:

- للأسف ، لم تصلنا بعد اية تعلميات جديدة ، و ... قاطعه الأشقر في غضب :

- يا للسخافة ! .. ساصدر اوامرى بمعاقبة المسئول عن هذا الخطأ فورًا ..

ثم اشار إلى المكان بيده ، مستطردًا في حدة اكثر :

- ولكن يبدو أنه ليس الوحيد الذي يتسم بالإهمال .. من الواضح أنكم تشتركون معه في السمة نفسها .. كيف لم ينته فحص هذا المكان حتى الآن ؟ .. اليس من المفترض ، طبقًا للوائح ، أن يتم هذا خلال الساعات الثلاث الأولى ؟!

تنحنح احد الرجلين ، قبل أن يقول متوترًا .

- هذا نصّ قديم في اللائحة ، تقدمنا بطلب لتعديله و .. صرخ الأشقر في وجهه :

- لا أريد اية تبريرات .

ارتكبناه في حقك .. هيا .. دع رجالك ينصرفون ، وسنناقش هذه الأمور فيما بيننا .

رفع (شالوم) حاجبيه بدهشة مصطنعة ، وهو يقول :

- ينصرفون؟! .. وماذا عن الحكم يا اميرتى؟

سالته مرتجفة:

- ای حکم ۱۶

اجابها في صرامة :

- حكم الإعدام .

اتسعت عُيونُ الثلاثة في رعب ، وتعلُقت بكواتم الصوت في فوهات المدافع الآلية ، ثم هتف ( هانز ) :

- لا .. لا تفعلها يا سيد (شالوم) .

وصاح ( ثوردال ) ، وهو يلوِّح بدراعيه :

- إنك ترتكب خطأ فادحًا .

اماً (انجرید) فقد انهارت من مقعدها علی رکبتیها، وتفجرت الدموع من عینیها فی غزارة، وهی تهتف:

- لا تقتلني يا (شالوم) .. أرجوك .. أنا ثرية وجميلة ،

ومازلت ارغب في التمتع بالحياة لوقت اطول .. أرجوك .

ولكن (شالوم) اشار إلى رجاله ، وهو يقول في قسوة :

- للأسف فات الأوان يا أميرتي .

وخفض يده بحركة حادة ، فصرخت ( انجريد ) في رعب

.. IIIIII Y .. Y -

ومع صرختها ، انطلقت الرصاصات المكتومة ..

واخترقت الرءوس والأجساد ..

رأسيهما السؤال نفسه ..

نعم .. من هذا الرجل ١١٠ ..

من ۱۹ ..

#### \* \* \*

امتقع وجه ( ثوردال ) و ( هانز ) و ( انجريد ) بشدة ، عندما اقتحم الرجال المكان ، وهتف الأول مذعورًا :

- ما هذا ؟! .. ماذا اصابكم يا رجال ؟

اجابته ضحكة عالية ، ساخرة ، شامتة ، متشفية ، ظافرة ، انطلقت من حلق ( شالوم ) ، وجلجلت في المكان كله ، قبل ان يقول صاحبها في غلظة :

- لا تجعل هذا يدهشك أيها الفنلندى .. إنهم لم يطلقوا على لقب ( الذئب الأرقط ) ، عبثًا .. ولا تعتمد كثيرًا على طاقم حراستك ، فكلهم يعملون لحسابنا .

اتسعت عينا ( انجريد ) في ارتباع ، وهي تهتف :

- كلهم.

التفت إليها (شالوم) بنظرة صارمة ، قائلاً :

- نعم .. كلهم يا اميرة الأغبياء .. ومنذ التحقوا بالعمل هنا .. انا ارسلتهم بنفسى ، وكنت اعلم انهم يناسبون صديقنا ( ثوردال ) تمامًا .. وكنت ادخرهم لمثل هذه اللحظة .

ثم صرخ بغتة في وجه (هانز):

- الق مسدسك ايها الحقير.

القى ( هانز ) و ( ثوردال ) مسدسيهما بسرعة ، في حين هتفت ( انجريد ) في توتر شديد :

- (شالوم) .. عزيزى (شالوم) .. إننا نعترف بالخطأ الذي

لا يحتفظ بمثلها في قبيلته العلنية ؟! .. والجواب هو انه يحتفظ بها لأنها تحوى كل اسراره ؛ ففيها صورة كامنة ، لا يمكن رؤيتها إلا بمعالجة خاصة (\*) وهي فكرة عبقرية بحق .

ثم وثب إلى الهاتف ، وطلب رقمًا خاصًا ، ولم يكد يسمع صوت محدّثه ، حتى قال في انفعال :

- ( موريس ) .. هناك امر بالغ الأهمية ، اريد منك القيام به على الفور .. هناك صورة كبيرة للوغد ( هال ) ، وهو يقف وسط ساحة التزلُج ، ستجدها على جدار في ردهة قيلا ( هال ) الثانية حيث لقى مصرعه .. اريد هذه الصورة بأي ثمن ، و ...

اتسعت عيناه في أرتياع ، عندما قاطعه محدّثه ، وكادت اصابعه تحطّم سمّاعة الهاتف ، وهو يصرخ :

- ماذا ؟! .. اخذها ؟ .. رجل مجهول اتى واخذها .. اللعنة! اللعنة! .. اللعنة!!

وعندما اعاد السمَّاعة إلى موضعها كان جسده كله يرتجف في عنف ..

لقد سبقه ( ادهم صبرى ) ايضًا هذه المرة ، وفاز بالغنيمة .. بل بالصفقة كلها ..

\* \* \*

كل الرعوس والأجساد ..

وبلا أدنى رحمة أو شفقة ..

وبعد ثوان معدودة افترشت جثث ثلاثى الشبكة الاسكندنافية أرض ردهة قيلا ( ثوردال ) ، وسط بحر من الدم ..

وفى برود ، تطلّع (شالوم) إلى جنث الثلاثة ، ثم التقط جهاز التحكّم عن بعد ، وعاد يجلس على الأريكة ، ويدير الشريط المسجّل في هدوء ، متطلّعًا إلى اكل لقطة منه بإمعان شديد ..

ثم توقّف عند اللقطة التي أشار فيها (هال) إلى الجدار، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ..

واعاد عرض اللقطة مرة ..

ومرة ..

ومرة ..

وانعقد حاجباه في شدة ، وهو يفحص ببصره الجدار المكتظ باللوحات والصور ، والذي اشار إليه (هال) ، وراح يعتصر ذهنه بشدة ، و ...

وفجاة ، وثب من مقعده ، صائحًا :

- اللعنة ! .. إنها صورة كامنة .

التفت رجاله إليه في دهشية ، وغمغم احدهم :

- صورة كامنة ؟ ! .. وما هي الصورة الكامنة ؟ !

اندفع (شالوم) نحو شاشة التليفزيون ، واشار إلى صورة (هال) الكبيرة ، وسطساحة التزلُّج ، وهو يقول في انفعال :

- كان ينبغى أن أنتبه إلى هذا منذ البداية ، فلماذا يحتفظ (هال) بصورة كبيرة في ردهة القيالا ، على الرغم من أنه

<sup>(\*)</sup> في الثامن والعشرين من نوفمبر عام ١٩٦٨م، القت المخابرات العامة المصرية القبض على جاسوس يعمل كمحترف تصوير، وهو (منير عبدالغني)، وكان (منير) يحمل عند وقوعه بعض الأفلام بالغة الخطورة، وعددًا من الصور الكامنة، وهي عبارة عن صورة يتم التقاطها، وتترك فيها مساحات واسعة بيضاء، وفي هذه المساحات يتم طبع صور آخرى لمنشات أو وثائق، بعد تحميض الصورة الأصلية، وقبل تثبيتها، ثم يتم تثبيت الصورتين الواضحة والمختفية معًا، ولاستعادة الصورة الكامنة في الفراغ الأبيض، يتم تحميض الصورة ثانية.

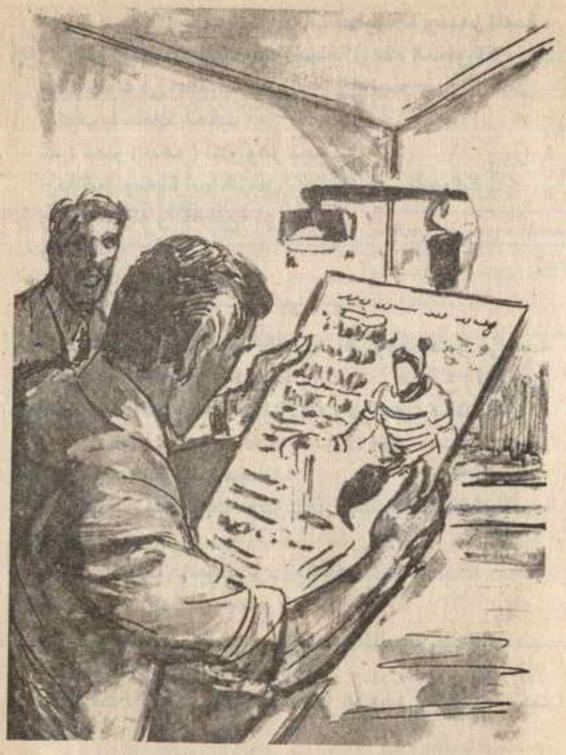

وغمغم في ارتياح : - خبيث للغاية ( هال ) هذا .. لقد استخدم فكرة الصورة الكامنة .. ٣٣٥

التقط (ادهم) الصورة الكبيرة من حوض التحميض فى حرص ، وتطلّع إلى الثلوج البيضاء فيها ، والتى استحالت إلى مساحات سوداء ، من كثرة ما برز فوقها بالتحميض ، وغمغم فى ارتداح :

- خبيث للغاية (هال) هذا .. لقد استخدم فكرة الصورة الكامنة بمنتهى البراعة ، فطبع صورته وسط مساحة التزلّج ، وقام بإظهارها ، ثم طبع صورة الوثائق بمنتهى الدقة ، في المساحات البيضاء ، دون أن يظهرها ، وإنما اكتفى بتثبيت الصورة كلها ، واحتفظ بها في ردهة قيلته ، ولهذا لم يحاول فحص أية إطارات أو خزائن ، وإنما اكتفى بان الصورة مازالت في موضعها ، وهذا وحده دليل على أن أسراره في أمان .

قال زميله في توتر:

- يا للبراعة .

التقط (ادهم) عدسة مكبّرة ، وتطلّع بوساطتها إلى الثلوج التي اصطبغت بالسواد ، وراح يقرا التفاصيل بمنتهى الاهتمام ، قبل أن يقول :

- أه .. إذن فهذا هو العميل السوفيتى .. كان ينبغى أن أتوقع أنه هو .. ولكن هناك الأكثر أهمية .. ف ( هال ) يحتفظ بعدد من الشرائط الصوتية والمرئية ، في خزانية خاصية ، وها هو ذا رقمها السرى ، والمكان الذي يحتفظ فيه بمفتاحها في (سويسرا) .

هتف زميله في انفعال:

رباه! .. إنها معلومات بالغة الخطورة يا سيادة العقيد .
 اوما ( ادهم ) براسه إيجابًا ، وشرد ببصره بضع لحظات ،
 قبل أن يغمغم :

- وماذا سيفعل الكابتن ( زيلمان ) في هذا الشان ؟ .. اعنى السند (ادهم).

ارتسمت ابتسامة مرهقة على شفتى رجل المخابرات ، وهو يقول:

- الكثير .

كان جوابًا مقتضبًا ، ولكنه يحمل معانى شتى ، جعلت جسد ( فريدريك ) ينتفض انفعالاً ، وتأثرًا ، قبل أن يقول في حماس:

- السيِّد ( أدهم ) هذا رجل مدهش بحق .. من يصدق أنه يتحرك بكل هذا النشاط، وإصاباته لم تلتئم بعد؟!

أجابه رجل المخابرات مبتسمًا:

- لو انك تعرف ( ادهم ) مثلما نعرفه ، لما ادهشك هذا .

هز ( فريدريك ) راسه ، قائلاً في انبهار :

- لا ريب عندي في هذا .

ثم سال في شغف :

- لكن أين هو ؟ ١ .. إنني لم ألمحه منذ الصباح الباكر . ارتسمت ابتسامة غامضة على شفتى رجل المخابرات ، وهو

- إنه يقوم بعمل هام للغاية ، لا يمكن أن يقوم به سواه . ارتفع حاجبا ( فريدريك ) في انبهار ، وهو يتمتم :

- عمل هام للغاية ؟ ١ .. أين ؟ ١

اتسعت ابتسامة رجل المخابرات ، وهو يجيب :

- في مكان ما .

- إنها كذلك يا رجل .. ولكن ليست خطورتها وحدها المهمة ، ولكن الأكثر اهمية هو كيف يمكن استغلال هذه الخطورة ؟! ساله زميله في اهتمام:

- كيف يا سيادة العقيد ؟!

شرد بصر ( ادهم ) اکثر وهو بجیب:

- بافضل وسيلة ايها الزميل .. بافضل وسيلة ممكنة ..

وبدت عبارته واثقة قوية ، و ...

وغامضة ..

غامضة إلى اقصى حد ..

اتسعت عينا ( فريدريك ) في ارتياع ، وهو يحدُق في وجه رجل المخابرات المصرى ، الذي نقل إليه خبر مصرع ( ثوردال ) و (هانز) و (انجريد)، قبل ان يهتف في صوت مختنق:

- ولكن كيف؟ ١٠. ولماذا؟ ١.. من ذا الذي يسعى لقتل ثلاثتهم في مذبحة بشعة كهذه ؟ ١

اجابه رجل المخابرات ، وهو يلقى جسده المنهك على اقرب مقعد إليه:

- الإسرائيلي ( مائير شالوم ) بالتاكيد .

هتف (فريدريك) في غضب:

- يا للوغد!

هزُّ رجل المخابرات راسه ، قائلاً :

- الذئاب دائمًا يفترس بعضها البعض ، إذا ما تازمت الأمور .

ساله (فريدريك) في اهتمام:

[ م ٢٢ - عدد حاص ٨ ( رجل الستحيل ) الموت لا يأتي مرين إ

- بلى ، ولكنه امر عاجل بحق .. قضية هامة ، احتفظ بالوثائق الخاصة بها في خزانتي هنا .

ابتسم المدير وهو يقول:

- أراهن على أنك لا تخسر قضاياك أبدًا يا مسيو (هال). منحه (أدهم) ابتسامة لزجة ، وهو يجيب:

- إلى حد ما .

ثم اخرج من جيبه مفتاح الخزانة ، الذي حصل عليه من الكان الذي اخفاه فيه (هال) ، وهو يستطرد :

- ها هو ذا مفتاحي .

اسرع مدير البنك يلتقط من درج مكتبه المفتاح الثاني ، وهو يقول :

- وها هو ذا المفتاح الآخر ، والآن لا ينقصنا سوى توقيعك ، و ...

وبتر عبارته دفعة واحدة ، وهو يتطلّع إلى يد (ادهم) المحاطة بالرباط الضاغط والضمادات ، فلوّح بها هذا الأخير ، وقال في شيء من المرح:

لا تدع هذا يشغلك .. صحيح اننى لم اختبر فاعليتها بعد ،
 ولكننى اعتقد انه مازال بإمكانى استخدامها للتوقيع .

والتقط قلمًا من فوق مكتب المدير ، وأمسك الإيصال الخاص ، ووضع فوقه توقيع (باتون هال) ، ثم تطلّع إليه في شيء من عدم الرضا ، ومطّ شفتيه ، متمتمًا :

- إنه لا يبدو انيقًا كالمعتاد ، ولكن ..

لم يتم عبارته ، وكانما لا يجد ما يقوله ، ولكن المدير أوما براسه ، معلنًا تفهمه للموقف ، وهو يتطلّع إلى التوقيع ، الذي نطقها وابتسامته تحمل المزيد من الغموض.

والمزيد ..

والمزيد ..

\* \* \*

« مرحبًا يا مسيو ( هال ) .. أية رياح طيبة شرفتنا بزيارتك المفاجئة لنا هذه المرة ؟ ! .. »

القى مدير بنك (كريدى سويس) فى العاصمة السويسرية هذه العبارة ، وهو ينهض لاستقبال (ادهم) فى مكتبه ، وقد تنكّر فى هيئة (هال) بدقة مدهشة كعادته ، وإن احاط يده اليمنى برباط ضاغط ملحوظ ، وضمادة على الرسغ ، وارتسمت على شفتيه ابتسامة تقليدية ، وهو يصافح مدير البنك باطراف اصابعه ، قائلاً :

- معذرة .. يدى مازالت تعانى إصابة محدودة ، في ملعب التنس .

تطلّع المدير إلى الرباط الضاغط والضمادة ، وهو يقول :

- أه .. ضربة خاطئة .. اليس كذلك ؟

ابتسم ( أدهم ) ولوح بكفه اليسرى ، وهو يجيب :

- بل محاولة صدّ اعنف مما ينبغي .

أوما المدير براسه متفهمًا ، وهو يغمغم :

- تقبل اسفى يا مسيو ( هال ) .

ثم استطرد يساله في اهتمام:

- إنها اول مرة تشرفنا فيها بزيارتك دون موعد سابق .. اليس كذلك ؟

اوما ( ادهم ) براسه إيجابًا ، وهو يقول :

نصف الساعة ، حتى اندفع احد الموظفين إلى حجرته ، وهو يحمل جريدة الصباح ، هاتفًا :

- سيدى المدير ، هل قرات هذا الخبر ؟

التقط المدير الجريدة في اهتمام ، ولم يكد يلقى نظرة على الخبر المنشور في الصفحة الأولى ، حتى قفز من مقعده ، صارخًا :

- مستحیل ۱

فقد كان الخبر يشير إلى حادثى مصرع (هال) ورفاقه الثلاثة في (هلستكي) ..

وفي ارتياع ، هتف المدير :

- لو أن مسيو (هال) قد لقى مصرعه هناك ، فمن ذلك الرجل ، الذي كان هنا اليوم ؟!

هزُّ الموظف راسه ، متمتمًا في حذر :

- محتال ولا شك .

ترك المدير جسده يسقط على اقرب مقعد إليه ، واتسعت عيناه في هلع ، وعقله يسترجع تفاصيل ما حدث ، إلا انه لم يلبث ان تمالك نفسه ، وقال للموظف في صرامة :

- فليكن .. ما دام مسيو (هال) الحقيقى قد لقى مصرعه ، فلن يوجد من يمكن ان يتقدم بشكوى ضدنا .

ساله الموظف في دهشة:

- ماذا تعنى يا سيدى ؟ !

أجابه المدير في حزم:

- مسيو (هال) لم يحضر إلى هنا اليوم ، وكلانا يمكنه أن يقسم على هذا .. مزق الإيصال وكل الأوراق الخاصة بزيارة ذلك لم يبد له مثاليًا ، إلا أن وجود (هال) أمامه بوجهه المالوف ، وصوته المير ، ووجود المفتاح معه ، ومعرفته لرقم الخزانة ، والبنك ، كلها عوامل جعلته يبتسم قائلاً :

- لا باس يا مسيو (هال) .. صحيح ان هذا يضالف لوائحنا ، ولكننا لسنا بالتأكيد جهة بيروقراطية متزمتة ، ولا يمكننا أن نتسبب في خسارتك لقضيتك ، لمجرد أنك مصاب بما يمنعك من إجادة توقيعك موقتًا ... سنقوم بكل الإجراءات ، ونحصل على توقيعك فيما بعد .

ونهض مستطردًا في حسم:

- اتبعنی یا مسیو ( هال ) .

ابتسم (ادهم)، وهو يتبعه إلى حجرة الضرائن، قائلاً بصوت ولهجة (هال):

- هذا بالضبط ما جعلني أتعامل مع بنككم يا رجل.

اصطحبه المدير إلى الحجرة ، وفتح الخزانة بمفتاحه ، وترك ( ادهم ) يستخدم مفتاحه ، ثم أخرج الحاوية ، ووضعها فوق منضدة جانبية ، وابتسم ، قائلاً :

- سانتظرك في مكتبي يا مسيو ( هال ) .

انتظر (ادهم) حتى أغلق المدير الباب خلفه، ثم فتح الحاوية، وتطلّع إلى الشرائط المسجّلة داخلها، قبل أن يقول في ارتباح:

- عظيم .. هذا كل ما نحتاج إليه .

ولم تمض دقائق عشر ، على قوله هذا ، حتى كان يغادر البنك ، وينطلق بسيارته مبتعدًا في هدوء ، فتابعه المدير ببصره في اهتمام ، وعاد يمارس عمله اليومي ، ولم تمض

المحتال ، ولن يتمكن شخص واحد من إثبات ما حدث ، أما عن محتويات الخزانة فقد كنا ومازلنا نجهلها تمامًا ، والقانون لا يمنع احتفاظ شخص ما بخزانته خاوية ، مادام يسدد اجرها على نحو منتظم .. هل تفهم ؟

اوما الرجل براسه ، مغمغمًا :

- افهم يا سيِّدى المدير ، واعتقد أن هذا أفضل للجميع .

وفى نفس اللحظة ، التى دار فيها هذا الحوار ، كان ( ادهم ) يستقلُ الطائرة العائدة إلى ( هلسنكى ) ، وقد استعدُ وتاهب لجولته القادمة مع الذئب الإسرائيلي ...

جولته الحاسمة ..

والأخيرة.

#### \* \* \*

انطلقت ضحكة ظافرة من بين شفتى رجل المضابرات المصرى ، وتهللت اساريره ، وهو ينهى محادثة هاتفية ، قائلاً بالعربية :

. - عظیم .. عظیم .. هذا ما كنت اتوقعه بالطبع .. انا فی انتظاره .

ساله ( فريدريك ) في لهفة ، عندما أنهى المحادثة :

- ملامحك تقول : إن السيد ( ادهم ) قد ادى مهمته بنجاح .. اليس كذلك ؟

ابتسم رجل المخابرات ، قائلاً :

- من الواضح انك تجيد قراءة الملامح يا (فريدريك) . اجابه (فريدريك) في حماس:

- بل قل: إننى اعرف من ينبغى أن امنحه ثقتى .

ثم اعتدل في مجلسه ، وهو يسال في لهفة :

- ولكن متى يعود إلينا ؟

هزّ رجل المخابرات كتفيه ، وهو يقول :

- المفترض انه في طريقه إلى هنا ، و ...

قبل أن يتم عبارته ، التقطت أذنه بغتة وقع أقدام تقترب من باب الشقة في حذر ، فاستل مسدسه بسرعة وهب واقفًا ، وهو يشير إلى ( فريدريك ) بالصمت ، ويتجه في خفة نحو الباب ..

وحبس (فريدريك) انفاسه ، وهو يتابع حركته ، وراح قلبه يخفق في عنف متوتر ، و ...

وفجاة ، اقتحم رجلان النافذة ، ووثبا داخل الشقة ، وكلاهما يحمل بندقية من طراز خاص ..

وبسرعة مدهشة ، استدار رجل المخابرات يوجه الرجلين ، واطلق نحوهما رصاصات مسدسه ، التى ارتطمت بالسترات الواقية من الرصاصات التى يرتدونها ، فى حين انطلقت من بندقيتهما اسهم خاصة ، انغرست فى عنقه وصدره ، فى نفس اللحظة التى اقتحم فيها رجلان أخران الباب ، وانقضا عليه من الخلف ..

وصرخ (فريدريك)، والأسهم المخدَّرة تنغرس في جسده الضنا:

- رباه ! .. لقد كشفوا امرنا .

وفى نفس اللحظة التى سقط فيها ، مع رجل المخابرات المصرى ، فاقدى الوعى ، ظهر على عتبة الباب ذلك الخصم اللدود ..

( مائير شالوم ) ..

## ٢١ - الموت لا ياتي مرتين ..

هبط الظلام في سرعة على العاصمة (هلسنكي)، في ذلك اليوم، مع الغيوم الكثيفة التي حجبت السماء، وبدا الجليد ينهمر مبكرًا، فاكتست الشوارع، واسطح المنازل بغلاف ابيض ناصع، تطلع إليه (شالوم) في شيء من التوتر، عبر نافذة حجرة مكتبه، في الطابق الثاني من الفيلا، وتعلق بصره طويلاً ببوابتها المعدنية، التي وقف عندها خمسة من رجال الحراسة الأشداء، بمدافعهم الآلية القصيرة، فساله احد رجاله في شيء من التردد:

- هل تعتقد انه سیاتی یا سیدی ؟

صمت (شالوم) طویلاً ، وحاجباه بنعقدان فی شدة ، قبل ان بجیب فی صرامة :

لو انك درست شخصية (ادهم صبرى)، كما درستها انا، والادركت انه لن يتخلّى عن زميله ومساعده السابق قط .. إنه من ذلك الطراز الغبى ، الذي يقيم وزنًا كبيرًا للعواطف والمساعر السخيفة .

هزُ الرجل كتفيه ، وهو يقول :

- لو اننى فى موضعه لما اتيت قط ، مهما كان الثمن ، خاصة وهو يعلم انك تطلب منه وضع نفسه بقدميه فى الفخ ، الذى صنعته له .

صمت (شالوم) لحظات اخرى ، ثم اجاب فى صرامة حازمة : سياتى .

لم يكد ينطق الكلمة ، حتى ظهرت من بعيد اضواء سيارة تقترب ، فهتف الرجل في دهشة عارمة : الذئب الإسرائيلي الأرقط ..

وفي صرامة قاسية ، القي نظرة على الرجلين ، وغمغم :

- كان ينبغى ان تدركا ان (شالوم) ليس بالرجل السهل، وانه سيكشف الأمر إن عاجلاً او أجلاً .

ساله احد رجاله ، وهو يشير إليهما :

- هل نتخلص منهما ايها الرئيس؟

اجابه (شالوم) في حزم:

- ليس بعد .. سنحملهما الأن فحسب إلى قيلتى الخاصة ، وسنصنع منهما طعمًا لاصطياد الفريسة الرئيسية .

ساله الرجل في اهتمام:

- وهل تعتقد ان رجلاً مثل ( ادهم صبری ) يمكن ان يقع بمثل هذه السهولة ؟

برقت عينا (شالوم) ببردق وحشى ، وهو يجيب:

- صدقنى يا رجل .. فى هذه الجولة بالتحديد ، لن يكون امام ذلك الشيطان المصرى سوى ان ينهزم .. ودون ادنى امل فى النصر .

قالها ، وبريق عينيه يتضاعف ، ويحمل المزيد من الوحشية والشراسة ، حتى بدا بالفعل أشبه بالدئب ..

ذئب لا يعرف الهزيمة ..

او الرحمة.



- امن المكن ان يكون ...

قاطعه (شالوم) في انفعال:

- قلت لك : إنه سياتي .

وتعلق بصره بالسيارة ، التي واصلت طريقها ، حتى توقفت امام البوّابة المعدنية مباشرة ، واطلٌ منها وجه (ادهم صبرى)، وهو يقول لحارس البوّابة بلهجة ساخرة:

- افتح أيها الوغد .. رئيسك ينتظرنى على أحرٌ من الجمر . فتح الرجل البوّابة ، وهو يقول في غلظة :

- انتبه لما تقول يا رجل ، وإلا ..

قاطعه ( ادهم ) ساخرًا :

- وإلا ماذا يا هذا ؟! .. هل ستطلق النار على ، قبل أن التقى رئيسك ؟

افسح له الرجل الطريق ، وهو يقول في غضب:

- ربما افعل ، بعد ان ينتهى من امرك .

عبر ( ادهم ) البوابة بسيارته ، وهو يقول :

- يمكنك أن تحلم بهذا على الأقل ، ولكن حذار أن تفعل هذا بدون غطاء .

عض الرجل شفتيه في غيظ، وهو يغلق البوابة خلف السيارة، التي عبر بها (ادهم) حديقة القيلا، ليتوقّف امام بابها مباشرة، فاندفع نحوه خمسة من الرجال بمدافعهم الآلية، وصوبوها إليه في صرامة، في حين قال احدهم في خشونة:

- اهبط يا رجل .

غادر ( أدهم ) السيارة في هدوء ، وهو يرفع ياقة معطفه الأنيق ، ليتُقي الجليد المتساقط ، قائلاً في سخرية :

- قل لى ايها الوغد: كم من زملائك الأوغاد ينبغى أن التقى بهم ، قبل أن أصل إلى رئيسك ؟

انعقد حاجبا الرجل في غضب ، وهو يلكزه بمدفعه ، قائلاً :

- انت رجل محظوظ يا هذا ؛ فلولا اوامر رئيسى لأطلقت النار عليك بلا رحمة .. هيا ارفع يديك ، فالأوامر تحتم ايضنا تفتيشك حيدًا .

رفع (ادهم) دراعيه فوق راسه ، وترك الرجل يفتشه في سرعة ودقة ، وهو يقول:

- اطمئن ايها العبقرى .. لست احمل اية اسلحة .

قال الرجل في صرامة :

- لن يضيرنا ان نتاكد .

تركه ( ادهم ) يواصل عمله ، حتى انتهى منه ، ثم خفض ذراعيه ، قائلاً :

- حــسن .. هل سنذهب الآن إلى (شــالوم) ، ام انه من الضرورى ان نمر بنقاط تغتيش اخرى ؟ ؟

دفعه الرجل أمامه في غلظة قائلاً:

- اصمت .

احاط به اربعة من الرجال بمدافعهم الآلية ، وقادوه إلى حجرة مكتب (شالوم) ، حيث استقبله هذا الأخير بنظرة صارمة ، وهو يعقد كفيه خلف ظهره ، قائلاً :

- مرحبًا بك فى قيلتى يا سيّد ( ادهم ) .. من الواضح أنك قد تلقيت الرسالة ، التى تركتها لك فى منزل ( فريدريك ) ، وأنك أدركت حتمية مجيئك إلى هنا .

قال ( ادهم ) في برود :

هزُ ( ادهم ) كتفيه هذه المرة ، وهو يجيب :

- إننى بين يديك .. ستظفر بي على الأقل .

صمت (شالوم) طويلاً ، وهو يتطلع إليه في شك حذر متوتر ، قبل أن يقول في بطه :

- سيُّد ( ادهم ) .. انت تعرف جيدًا من انا ، وتعرف ان احدًا لم يسخر منى قط ، وبقى على قيد الحياة .

اجابه ( ادهم ) في هدوء :

- اعلم هذا -

عاد (شالوم) إلى صمته لدقيقة أخرى ، ثم قال في صرامة : فليكن يا سيد (أدهم) .. ساثبت لك أن أحدًا لن يبلغ قط مقدار ما يتمتع به (مائير شالوم) من حنكة وذكاء وبراعة .. ساطلق سراح زميلك ومساعدك السابق .

قال ( ادهم ) بسرعة :

- فليوصلهما رجالك إلى السفارة المصرية ، وعندما يتصل زميلي بي من هناك ، سنبدا مفاوضاتنا على الفور .

تصاعدت نبرة الشك في أعماق (شالوم) ، وانطلق ناقوس الخطر يقرع في راسه ، وهو يتطلع إلى عيني (أدهم) في توتر ، قبل أن يميل نحوه ، قائلاً :

- هل تتصور أن وصول الرجلين إلى سفارتك ، يمكنه أن ينقذك من بين يدى ؟ ١

ابتسم ( ادهم ) في سخرية ، قائلاً :

- لست ساذجًا إلى هذا الحد يا رجل .. انا أعلم أنك لن تتردُد في قتلى ، لو لم تسر الأمور على النصو الذي تنشده وتسعى إليه . - لديك ما اريده يا (شالوم).

قال (شالوم) في عصبية:

- انت ايضنا لديك ما اريده يا سيد ( ادهم ) .

تجاهل (ادهم) العبارة ، وكانه لم يسمعها قط ، وقال في

- قبل ان نناقش ایة امور بیننا ، احب ان اتاکُد من ان زمیلی و (فریدریك ) بخیر .

قال (شالوم):

- اطمئن .. إنهما على خير ما يرام . ابتسم ( ادهم ) في سخرية ، قائلاً :

- هل تتوقع منى الاقتناع بكلمتك ؟!

حَدَجَه ( شالوم ) بنظرة غاضبة ، قبل ان يقول :

- ما الذي تسعى إليه بالضبط يا سيد ( ادهم ) ؟

شد ( ادهم ) قامته ، وهو يجيب في حزم :

-- اطلق سراح زمیلی و ( فریدریک ) ، وبعدها نناقش امورنا .

التقى حاجبا (شالوم) في شدة ، وهو يقول :

- هل تسخر منی یا سید (ادهم)؟

هزُ ( ادهم ) راسه نفيًا ، وقال :

- مطلقًا .. إننى فقط اتخذ ما يلزم من الحيطة والحذر ، استنادًا إلى خبرتى السابقة في التعامل مع الأوغاد امثالك .. من ادراني انك لن تحصل على ما تريد ، ثم تقتلهما ابشع قتلة ؟ قال (شالوم) في حدة :

- ومن ادراني انك لن تخدعني ، بعد أن أطلق سراحهما ؟

ارتفع حاجبا ( يورى جلجانوف ) فى دهشة ، عندما رأى العقيد ( كوزيريف ) بدلف إلى مكتبه فى هذه الساعة ، ونهض فى بطء يقول :

- مرحبًا أيها الرفيق العقيد .. كم تدهشنى زيارتك المفاجئة هذه ، فقد كنت في طريقي إليك الأن .

اشار ( كوزيريف ) بيده ، قائلاً :

- اجلس ايها الرفيق الرائد .. اريد التحدُّث إليك .

عاد ( جلجانوف ) يجلس ، وشبك اصابع كفيه على سطح مكتبه وهو يقول :

- خيرًا .

رمقه (كوزيريف) بنظرة صارمة ، قبل أن يتحرك داخل الحجرة ، قائلاً :

- كلانا يعرف الكثير عن قصة الجاسوس الخفى ، الذى يعمل فى صفوفنا منذ فترة طويلة ، والذى بذلت الإدارة جهدًا حقيقيًا لكشف شخصيته دون طائل .

تحركت يد (جلجانوف) في حذر نحو درج مكتبه ، وهو يقول:

- بالتاكيد أيها الرفيق .

اوما (كوزيريف) براسه مرتين متتاليتين ، ثم قال :

- ولكن الظروف في الأونة الأخيرة ، اضافت معلومات وإحداثيات جديدة ، وخصوصًا بعد نجاح الجاسوس المصرى في الفرار .

فتح ( جلجانوف ) درج مكتبه في حذر شديد ، واختلس نظرة إلى المسدس الراقد داخله ، وهو يقول : قال (شالوم) في حدة:

- بالضبط.

ثم اتجه إلى باب حجرته في خطوات واسعة ، وفتح الباب ، قائلاً في صرامة :

- (بنحاس) .. تعال مع رجلين من رجالك إلى حجرتى ، وصور بوا مدافعكم الألية إلى السيد (ادهم) طوال الوقت ، واطلقوا النار عليه عند ادنى شك فى موقفه ، وليقف خمسة رجال هنا امام الباب ، وليطلقوا النار عليه فورًا ، لو حاول الخروج دون إذن واضح وصريح منى .. وصر خمسة أخرين بالوقوف اسفل النافذة ، مع الأوامر ذاتها .. هل تفهم ؟

اجابه (بنحاس) في حزم:

- بالتاكيد يا سيدى .

جلس (ادهم) على اقرب مقعد إليه في استرخاء ، وهو يقول :

- نسيت أهمُ نقطة يا رجل.

مطُ ( شالوم ) شفتيه ، وانعقد حاجباه قائلاً :

- فليكن .. اطلق سراح الأسيرين يا ( بنحاس ) ، وارسلهما مع اثنين من رجالنا إلى السفارة المصرية .

ثم التفت إلى ( ادهم ) مستطردًا :

- وسنرى يا سيد (ادهم) .. سنرى من منا الاكثر ذكاء وبراعة . قالها ، ثم انعقد حاجباه في شدة اكثر ، وعاد ناقوس الخطر يقرع في اعماقه بكل قوة وهو يتطلع إلى ابتسامة (ادهم) المسترخية ، التي لم ترق له هذه المرة ..

لم ترق له ابدًا ..

- عجبًا ! .. اثنان في جهاز واحد .

حدَّق ( كوزيريف ) في وجهه بدهشة متوترة ، وهو يقول :

- اثنان ؟! .. ماذا تقصد بهذا القول أيها الرفيق الرائد ؟! قفزت يد ( جلجانوف ) تختطف مسدسه بسرعة هذه المرة ،

ورفعه في وجه (كوزيريف) ، وهو يقول في صرامة :

- هذا ما اقصده أيها الرفيق العقيد .

وكانت مفاجاة للعقيد (فيدور كوزيريف):

مفاجاة عنيفة ..

للغاية ..

\* \* \*

« اسمح لي بتهنئتك يا سيَّد ( أدهم ) .. »

نطق (شالوم) العبارة في بطء ، وهو يتطلع إلى (ادهم) ، الذي استرخي في مقعده في هدوء ، داخل معطف المطر الأنبق ، وكانما يجلس في متنزّه عام ، وتابع في حزم واضح :

- لقد أدرت اللعبة في براعة حقيقية ، حتى الأن . تطلّع إليه (أدهم) في سخرية ، وهو يقول:

- ما هذا بالضبط يا (شالوم) .. تواضع المنتصر ، أم مرارة المنهرم ؟

مال (شالوم) نحوه ، قائلاً :

- إنك لم تنتصر بعد يا سيَّد (ادهم) .. من يضحك اخيرًا يضحك كثيرًا .

قال ( ادهم ) في سرعة :

- وعاليًا .. هذا صحيح يا (شالوم) ، واعدك ان اضحك باعلى صوتى ، عندما ينتهى هذا الأمر . - هل توصلت الإدارة إلى معلومات جديدة ايها الرفيق لعقيد ؟

استدار ( كوزيريف ) يتطلع إليه مباشرة ، قبل ان يجيب في زم :

- بالتاكيد -

امساك ( جلجانوف ) مقبض المسدس فى توتر ، و ( كوزيريف ) يكمل :

- لقد توصلنا إلى شخصية الجاسوس.

انقبضت اصابع (جلجانوف) على مقبض المسدس في قوة ، وهو يسال في شيء من الانفعال :

- ومن هو ؟ ١

تطلع إليه (كوزيريف) لحظات في صمت مطبق ، قبل ان جيب:

- ( هیلجا ) .. ( هیلجا مارونسکی ) .

انعقد حاجبا (جلجانوف)، وهو يسحب يده عن المسدس، مغمغمًا في دهشة:

١٥ ( هيلجا ) ١٠

اجابه (كوزيريف) بسرعة:

- نعم أيها الرفيق الرائد .. لقد أدهشنا هذا أيضًا ، ولكن مراجعة ملف زميلتك السابقة أرشدنا إلى بضع ثفرات ، لم ننتبه إليها في حينها ، جعلتنا ندرك أنها تعمل لحساب جهة أخرى ، ومنذ فترة طويلة .

كان هذا الخبر مفاجاة حقيقية لـ (جلجانوف) ، حتى انه هتف دون أن يدرى: بدا الغضب على وجه (شالوم) ، وهو يقول :

- فليكن .. دعنا من هذا العبث ، واخبرنى : اين التسجيلات التى حصلت عليها من خزانة ( هال ) ؟

ابتسم ( ادهم ) في سخرية ، وهو يقول :

- في اماكن شتى يا (شالوم) ، فبعضها تم إرساله إلى وكالات الأنباء العالمية ؛ لأنه يحوى ما يثبت أنك المسئول عن تدبير عملية طائرة التجسئس ، وأن (مصر) بريئة من هذا تمامًا .. ولو أنك تشك في قولي هذا ، فيكفى أن تشاهد محطة ( C . N . N ) بعد ساعة واحدة ، وستجد صورتك على شاشتها ، وأنت تعد خطتك الحقيرة ، مع (هال) وزملائه .. لقد كان ذلك المحامي الفنلندي داهية حقًا ، حتى يحتفظ بتسجيلات لكل هذا .

احتقن وجه (شالوم) في شدة ، واحمرت عيناه في غضب ، في حين تابع (أدهم) بنفس الهدوء الساخر:

- أما بعض الشرائط الأخرى ، فقد أهديناها إلى المخابرات السوفيتية ، لنكشف أمر العميل السوفيتي ، الذي بذلت قصاري جهدك لتجنيده لحساب ( الموساد ) .

واتسعت ابتسامته الساخرة ، وهو يضيف :

- معذرة إذن يا عزيزى الوغد (شالوم) .. لقد خسرت اللعبة هذه المرة .. خسرتها عن جدارة .

هبُّ ( شالوم ) من مقعده ، وانتفض جسده کله بغضب هادر ، وهو بصرخ :

- هل تظن هذا ؟ ! .. ستدفع الثمن يا رجل .. ستدفعه فادحًا . ثم اشار إلى رجاله ، صارخًا : رمقه (شالوم) بنظرة صارمة ، وهو يقول:

. - اعلم أن لك سجلاً حافلاً بالانتصارات يا سيِّد (أدهم) ، ولكن من العسير جدًا ، أن تنتصر عليُّ .

كادت ابتسامة (أدهم) الساخرة تتحوّل إلى ضحكة عالية ، وهو يقول:

- حقا؟!

التقى حاجبا (شالوم)، وهمٌ بقول شيء ما ، عندما ارتفع رنين جرس الهاتف المجاور له ، فاختطف سمّاعته ، قائلاً :

- من المتحدث ١٩

ازداد انعقاد حاجبيه ، وهو يستمع إلى محدَّثه ، ثم ناول ( ادهم ) السمَّاعة ، قائلاً في شيء من الحنق :

- إنه زميلك .

التقط ( أدهم ) السمّاعة ، واستمع إلى صوت زميله في

ارتياح ، ثم قال بالعربية .

- حصدًا لله على سلامتك يا رجل .. بلغ ( فريدريك ) تحياتي ، واخبره اننى سعيد بنجاته .. كلاً .. لا تقلق بشياني .. اعرف كيف اتدبر امورى جيدًا .. إلى اللقاء .. وبالمناسبة .. اخبر طاهى السفارة اننى احب تناول حساء الدجاج في العشاء ؟ ا ..

رمقه (شالوم) بنظرة غاضبة ، عندما سمع عبارته الأخيرة ، وقال له عندما انهى المحادثة :

- تحب تناول حساء الدجاج في العشاء ؟! اتفاؤل هذا أم حماقة يا سيد ( أدهم ) .

هزُ ( أدهم ) كتفيه في لامبالاة ، وقال :

- لا هذا ولا ذاك .. أنا أحب تناول حساء الدجاج بالفعل في عشائي ..

- اقتلوا هذا الرجل.

ولم تكن عبارته الأمرة قد اكتملت بعد ، عندما رفع (بنحاس) وزميلاه مدافعهم الآلية ، وانطلقت رصاصاتهم بلا تردد ، لتصيب الهدف مباشرة ..

وصرخ (شالوم) في انفعال:

- انت خسرت هذه المرة .. انت .

قالها ، وهو يشاهد الرصاصات بعينيه تضرب جسد (١دهم) وجبهته ..

تضربه في مقتل ..

\* \* \*

حدُق العقيد (كوزيريف) في وجه (جلجانوف) ومسدسه في دهشة ، قبل أن يهتف غاضبًا مستنكرًا :

- ما هذا بالضبط ايها الرفيق ( جلجانوف ) ١١ .. هل جننت حتى تصوَّب مسدسك إلى رئيسك .

ابتسم ( جلجانوف ) ساخرًا ، وهو يقول :

- لا تقلق نفسك بهذا أيها الرفيق ، فمن الناهية الرسمية ، لم تعد رئيسي .

مال وجه ( كوزيريف ) إلى الأسام ، وهو يقول في ذهول منزعج :

ادا ادا -

اجابة ( جلجانوف ) ، وهو ينهض من خلف مكتبه ، ويلتقط شريطًا من اشرطة الفيديو :

- لقد اصدر القائد هذا الأمر منذ قليل ، بعد ان وصلته نسخة من هذا الشريط ، التي يحوى تسجيلات لك ، مع محام

فنلندى ، وانت تنقل إليه بعض ادق اسرارنا ، خلال واحدة من زياراتك إلى ( هلسنكي ) ..

ارتجفت شفتا (كوزيريف) وامتقع وجهه بشدة ، وهو يتطلع إلى (جلجانوف) ، الذي مال يضغط زرًا على مكتبه ، مستطردًا :

- عندما دخلت إلى مكتبى ، تصورت انك ستحاول التخلص منى ، بعد أن انكشف أمرك ، ولكننى فوجئت بأن الأخبار لم تبلغك بعد ، ومن دواعى سرورى أننى الشخص الذى أبلغك بها .

ومع أخر حروف كلماته ، اندفع رجال الأمن داخل الحجرة ، وصوبوا اسلحتهم إلى (كوزيريف) المنهار ، فالتقط (جلجانوف) نفسنا عميقًا من الهواء البارد ، قبل أن يقول في صرامة :

- لقد انتهى امرك هذه المرة أيها الرفيق العقيد .. انتهى تمامًا .

وحمل صوته رنة تجمع ما بين السخرية والتشفى والشماتة ..

رنة تعنى ان العميل السوفيتي صار مجرّد ماض .. او رقم في سجلات المعتقل ..

معتقل (سيبيريا) ..

\* \* \*

انطلقت رصاصات المدافع الآلية الثلاثة نحو جسد (ادهم) وراسه ، فانتزعته من مكانه ، والقته مترًا ونصف المتر إلى الخلف ، قبل أن يرتطم بأحد المقاعد ، ويسقط معه أرضًا في عنف .. بتر عبارته ، وانتفض جسده كله في عنف ، عندما فتح ( ادهم ) عينيه بغتة ، وارتفعت يده تقبض على معصمه باصابع من الفولاذ ، وصوته الساخر يقول :

- لأن موتى لم يحن بعد ايها الوغد .

شهق (شالوم)، واراد ان يتراجع مذعورًا، ولكن قدم (ادهم) اصابته في مؤخرته، والقته خلفه في عنف، في نفس اللحظة التي ضغط فيها (ادهم) زر جهاز تحكم لاسلكي صغير في جيب معطفه، فالتقط إشارة جهاز استقبال صغير في حقيبة السيارة، التي أوقفها امام باب الفيلا، واشعل فتيل صاروخين وقنبلة...

ودوت ثلاث انفجارات هائلة .

ففى ثانية واحدة أنطلق صاروخ من مقدِّمة السيارة ، اصاب مدخل القيلا وانفجر بعنف ،وانطلق آخر من الحقيبة ، وعبر الحديقة كلها لينفجر عند البوُّابة المعدنية ، ويطيح بها مع طاقم حراستها ، ثم انفجرت السيارة نفسها ، واطاحت بكل من حولها من رجال (شالوم) ..

وفى نفس الثانية تقريبًا ، كان (ادهم) ينقض على (بنحاس) وزميليه ، مستغلاً عامل الدهشة والمفاجأة ، فيحطّم فك احدهم بلكمة كالقنبلة ، ويغوص فى معدة الثانى بضربة كالمطرقة من قدمه ، ويهوى بقبضته الأخرى على مؤخرة عنق الثالث ..

وقفز (شالوم) يحاول بلوغ مسدسه على المكتب، ولكن اصابع (ادهم) قبضت على عنقه، وهذا الأخير يقول ساخرًا: - إلى ابن ابها الوغد؟ .. الن تعترف بالهزيمة؟! وفى نفس اللحظة التى استقر فيها جسده ارضًا ، اقتحم الرجال الخمسة الذين يحرسون المكان الحجرة ، وسبًاباتهم متحفزة على ازندة مدافعهم ، فهتف بهم (شالوم) في سرعة :

- لا باس يا رجال .. عودوا إلى مواقعكم .. كل شيء تحت

القى الرجال نظرة على جسد (ادهم)، الملقى مع المقعد ارضًا، ثم تراجعوا قائلين في توتر:

- فليكن أيها الرئيس .. فليكن .. تصورنا مع انطلاق الرصاصات ، انكم في مازق ما .

لوح (شالوم) بيده قائلاً:

- كلا .. لا توجد اية مشكلات .. عودوا إلى مواقعكم .

غادر الرجال الحجرة في سرعة ، في حين حدّق ( بنحاس ) في جسد ( ادهم ) ، قائلاً في دهشة :

- لقد انتهى الأمر بسرعة ايها الرئيس .. مع كثرة حديثك عن

هذا الرجل ، لم اتصور قط أن ينتهى أمره على هذا النحو .

كاد (شالوم) يقول: إنه أيضًا لم يكن يتصور هذا قط، إلا أن الكلمات احتبست في أعماقه ، وهو يتطلّع إلى جسد (أدهم) ، حتى أنه بذل جهدًا حقيقيًا ليغمغم:

- كل شخص له نهاية ، مهما بلغت قوته .

قالها ، واتجه في حذر نصو جسد (ادهم) ، وانحنى يفحصه في اهتمام ، وهو يقول في حيرة متوترة ، ويده تمتد لتتحسس إصابة الراس :

- عجبًا ! .. الرصاصات اصابته في صدره وراسه ، ولكن لا توجد دماء أو ... حاول (شالوم) أن يستدير لمهاجمته ، ولكن (أدهم) لكمه في معدته بكل قوته ، ثم أصاب فكه بلكمة ثانية القته ارضنا ، قبل أن يقول ساخرًا :

- والأن ما قولك أيها الوغد الأرقط؟ ١ .. أما زلت تصر على الك أكثر الجميع براعة ودهاء ؟

بدا صوت (شالوم) اقرب إلى البكاء ، وهو يقول :

- إنك ترتدى معطفًا واقيًا من الرصاصات ، ولكن ماذا عن إصابات راسك وجبهتك ؟

ابتسم ( ادهم ) في سخرية قائلاً :

- إنه ليس وجهى هذا الذى تراه أيها العبقرى .. إنه مجرد قناع متقن لوجهى ، مبطن بمادة (الكيفلار) .. هل تعرفها ؟ إنها تلك المادة الحديثة التى تستخدم لصنع الدروع المضادة للرصاص ، وهى تتميّز عن الدروع القديمة فى أنها أكثر قوة ، واخف وزنا ، وأقل سمكًا(\*) .

هزُ (شالوم) راسه في مرارة ، وبصق بعض الدم من فمه ، قبل أن يقول :

- قناع إضافى ١ ! .. لقد تفوقت على نفسك بالفعل هذه المرة يا ( ادهم ) ، ولكن هل تتصور أن قنابلك هذه قد قضت على كل رجالى ؟ ! .. أم أنك تظن أنك قادر على الضروج من هنا حيًا ، لجرد أنك ضربت ثلاثة من الرجال وافقدتهم الوعى ؟ !

مال (ادهم) نحوه ، قائلاً :

- لست اتصور هذا او ذاك يا رجل ، ولكننى ورجالك نعلم ان الموت لا يأتى مرتين ، وماداموا قد راونى صريعًا هنا ، فكيف

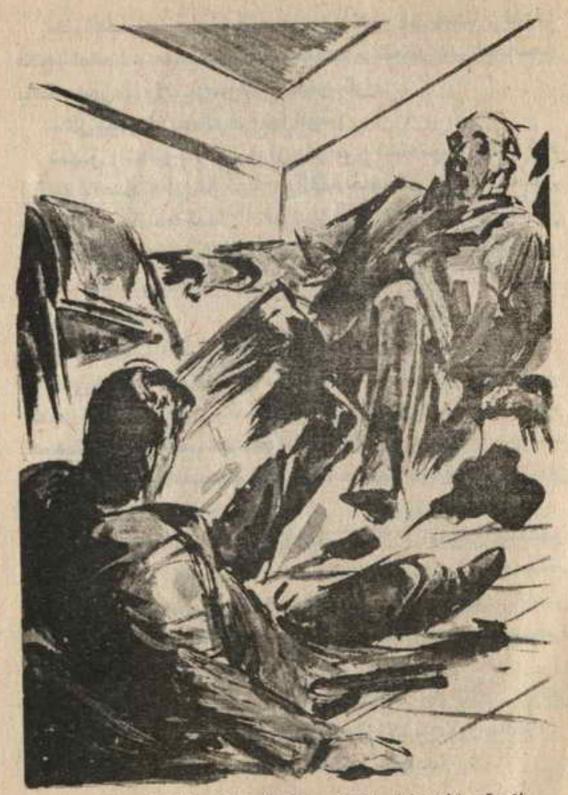

ولكن قدم ( ادهم ) اصابته في مؤخرته ، واقته خلفه في عنف ..

<sup>( \* )</sup> حقيقة .

انهمرت الأمطار في غزارة على (القاهرة)، على نحو لم يسبق له مثيل منذ بداية فصل الشتاء، ووقف (ادهم) صامتًا في مكتبه، يراقب الأمطار من خلف زجاج النافذة، وقد شرد بافكاره طويلاً، حتى سمع صوت زميله من خلفه يقول:

- طقس ردىء .. اليس كذلك ؟

التفت إليه (ادهم) في هدوء قائلاً:

- إنه يبدو لى رائعًا ، بعد ما شاهدته فى (سيبيريا) . ابتسم زميله ، وربّت على كتفه فى امتنان ، قائلاً :

- إننى أدين لك بحياتى يا صديقى ، فلولاك لافترسنا (شامير) أنا و (فريدريك) .

هزُ ( ادهم ) راسه قائلاً :

- ولولاى ماسعى لاختطافكما أيضنا .

قال زميله:

- هذا لا يمنع أنك أنقذت حياتنا ، وأنك تصرفت ببراعة مدهشة ، منذ بداية المهمة .. لقد قرأت تقريرك كله .

ثم ساله في اهتمام:

- ولكن أخبرنى: لماذا رفضت قيادة المعتقلين ، في ثورتهم ضد طغاة معتقل (سيبيريا) ؟

اجابه (ادهم) في شرود:

- كان الأمر سيتحول إلى مذبحة رهيبة ، فالقواعد في (سيبيريا) تحتم إطلاق النار على الجميع بلا رحمة أو هوادة ، في حالة التمرد أو الثورة ، والمعتقلون كانوا منهكين متهالكين ، ولم يكن باستطاعتهم قط التصدى لكتيبة مسلّحة شرسة .

اوما زميله براسه متفهِّمًا ، وهو يغمغم:

يفكرون في قتلى مرة اخرى .. خاصة وان من سيخرج من هنا ، وسط الفوضى التي سادت المكان مع الانفجارات ، لن يكون أنا . ثم انتزع القناع الإضافي عن نفسه ، متابعًا :

- بل انت .

اتسعت عينا (شالوم) في ذهول ، وهو يحدِّق في وجه (ادهم) ، الذي تحوّل إلى نسخة طبق الأصل منه ، وهتف محاولاً النهوض:

- ايها الـ ...

اخرسته قبضة (ادهم) بلكمة مباشرة فى فكه ، اسقطته فاقد الوعى ، ثم وضع قناع الوجه المصاب فوق وجهه ، والبسه معطفه ، ونهض قائلاً :

- إلى اللقاء ايها الذئب الإسرائيلي الخاسر .. لا تنس أبدًا انك ذقت هزيمتك الأولى على يد من هم اكثر براعة منكم .. المصريين .

قالها ، وشد قامته ، والتقط معطف (شالوم) من المشجب ، وارتداه في هدوء ، وغادر الحجرة ، وهو يقول بصوت ولهجة الإسرائيلي ، ويصرامة شديدة :

- احضروا سيارتي على الفور .. لابد أن ابتعد عن هنا ، قبل وصول الشرطة .

وفى الوقت الذى ساد فيه الاضطراب فى قيلا (شالوم)، والجميع يحاولون السيطرة على النيران، التى اشتعلت من جراء الانفجارات، كانت ابتسامة ساخرة كبيرة تملأ وجه (ادهم)، وهو ينطلق بسيارة الإسرائيلي نحو المطار، معلنة انتصاره في جولته الأخيرة مع الخطر.. ومع الموت..

- هذا صحيح .

ثم عاد يربّت على كتف ( ادهم ) ، مستطردًا :

- لقد انتهى الكابوس على أية حال ، وحقّ قت انتصارًا كالمعتاد يا رجل ، وهزمت الموت نفسه هذه المرة .

ابتسم (ادهم)، وهو يقول:

- لا أحد يهزم الموت يا رجل .. إنه المنتصر حتمًا في كل معاركه ، مهما طال الزمن .

ضحك زميله قائلاً:

- ولكنك فعلتها مرتين يا صديقى .. الم يعدمك (فينوفيتشي) في (سيبيريا) ، ويقتلك (شالوم) في قيلته في (هلسنكي) ؟ وعلى الرغم من هذا ، فهانتذا حيّ ترزق بيننا .

هز ( أدهم ) راسه ، وتنهد في عمق ، قبل أن يقول :

- إنه موت في الأوراق الرسمية وحدها يا رجل ، وهذا امر يسهل تزييفه والعبث به ، اما الموت الحقيقي فلا يفشل او ينهزم .

ثم شرد بصره مرة ثانية ، وهو يعاود التطلُّع إلى الأمطار المنهمرة ، وذهنه يستعيد كل ما حدث ، قبل أن يضيف في صوت عميق خاشع :

- ولا ياتي ابدًا مرتين .

وعاد إلى صمته ، والمطر ينهمر ..

وينهمر ..

وينهمر ..

\* \* \*

[تمت بحمد الله]

## المؤت لايأتى درتين

روايا<u>ت</u> معردة الحيب

# الموت لایأتی مرتین



د. نبيل فاروق

وبخدعة رهيبه ، وحد (أدهم صبرى) نفسه وسط جليد (الاتحاد السوفيتي) ، يماتل ويقاتل للنجاة والفرار ، من أبشع معتقل عرفته السنواب الأربعس الأخيرة ...

معتقل (سيبيريا) ...

وكان على (رجل المستحيل) أن يتصدي للحطر ، وأن يقاتل بكل قونه ، وهو يدرك حقيقة واحدة ...

أن المرت لا يأتي أبدًا مرتين ....

الشمن في مصر ٣٠٠ ومايعادله بالدولار الامريكي في سائر الدول العربية والعالم

الناشير المؤسسية العربية الحدوثة سعيع وانشر والنوزيع النظيع وانشر النوزيع النظيع النظيم النظيم المديناة